

# الأمن القومي في عصر التعقيد: النخب العنف والسلطة

# **المقدمة**: الأمن القومي في عالم متغير

## كلمة تمهيدية

في صباح يوم 16 ماي 2003، هزت سلسلة من التفجيرات الانتحارية مدينة الدار البيضاء، قلب المغرب الاقتصادي، مخلفة عشرات الضحايا وموجة من الصدمة التي اجتاحت البلاد. لم تكن هذه الهجمات مجرد اعتداء على أرواح أبرياء، بل اختبارًا لمفهوم الأمن القومي في بلد عُرف تاريخيًا باستقراره النسبي وسط منطقة مضطربة. منذ تلك اللحظة، أصبح الأمن القومي في المغرب ليس فقط مسألة حماية الحدود أو مواجهة التهديدات الخارجية، بل صراعًا معقدًا يتشابك فيه السياسي بالاجتماعي، والمحلي بالدولي، والفردي بالجماعي. كيف يُمكن لدولة مثل المغرب، بتراثها الغني وتحدياتها المعاصرة، أن توازن بين توفير الأمان لمواطنيها وضمان حرياتهم؟ هذا هو السؤال الذي يقود هذا الكتاب.

الأمن القومي، كما نراه اليوم، لم يعد مجرد مصطلح يُرتبط بالجيوش أو الحروب. إنه مفهوم متعدد الأبعاد يشمل حماية الاقتصاد، البنية التحتية، المعلومات، وحتى الهوية الوطنية. في المغرب، يتجلى هذا في جهود حماية الوحدة الترابية، خاصة في قضية الصحراء، وفي مكافحة التطرف، وفي تأمين الحدود ضد الهجرة غير النظامية والتهريب. لكن الأمن لا يُصنع في الفراغ. إنه نتاج تفاعلات معقدة بين النخب التي تُدير السلطة، والأجهزة التي تُنظم العنف، والشبكات الاستخباراتية التي تعمل في الظل، والسياسات الخارجية التي ترسم مكانة الدولة في العالم.

# السياق المغربي: استقرار وتحديات

المغرب، بموقعه الاستراتيجي على بوابة إفريقيا وأوروبا، يتمتع بتاريخ طويل من الاستقرار مقارنة بجيرانه. المؤسسة الملكية، التي قادت البلاد منذ قرون، لعبت دورًا مركزيًا في صياغة مفهوم الأمن القومي، سواء خلال مقاومة الاستعمار الفرنسي أو في مواجهة الاضطرابات الداخلية خلال "سنوات الرصاص" في القرن العشرين. مع ذلك، لم يخلُ هذا التاريخ من توترات. فترة سنوات الرصاص، التي شهدت قمع المعارضة السياسية، أظهرت كيف يمكن للأمن أن يتحول إلى أداة إكراه، تاركة جروحًا في ذاكرة المغاربة. اليوم، تحت قيادة الملك محمد السادس، يسعى المغرب إلى تعزيز استقراره من خلال إصلاحات سياسية، استثمارات اقتصادية، وتعاون دولي واسع، لكنه يواجه تحديات جديدة: التطرف الديني، التوترات الاجتماعية الناتجة عن الفوارق الاقتصادية، والضغوط الخارجية المرتبطة بالهجرة وقضية الصحراء.

#### لماذا الذاتيات؟

في قلب هذا الكتاب تقع فكرة "الذاتيات" – أي الطريقة التي يُدرك بها الأفراد والمجتمعات مفهوم الأمن. بالنسبة لمغربي يعيش في مدينة الرباط، قد يعني الأمن وجود شرطة تحمي شوارعه، أو فرص عمل تُجنبه شبح البطالة. بالنسبة لآخر في الأطلس، قد يعني الأمن توفير الماء والكهرباء. وبالنسبة للدولة، قد يعني الأمن حماية السيادة على الصحراء أو تعزيز العلاقات مع أوروبا. هذه التصورات المتنوعة تُشكل العمود الفقري لفهمنا للأمن القومي، لأنها تُظهر الفجوة بين

ما تُريده الدولة وما يشعر به المواطنون. في المغرب، حيث يُنظر إلى الملكية كرمز للوحدة، تتفاعل هذه الذاتيات مع .سياسات النخب، مما يخلق توازنًا دقيقًا بين الحماية والخوف من القمع

## مواضيع الكتاب

## هذا الكتاب يستكشف الأمن القومي من خلال عدة عدسات:

- العنف المنظم، الذي يُشكل أداة الدولة لفرض النظام، سواء عبر الجيش، الأجهزة الأمنية، أو الحروب السيبرانية.
- الحالة القسرية، التي تظهر عندما يتحول الأمن إلى وسيلة للتحكم بالمواطنين، كما حدث في بعض فترات التاريخ المغربي.
- النخب وتوزيع القوة، حيث تتحكم الطبقات الحاكمة − سواء الملكية، الحكومة، أو النخب الاقتصادية − في موارد الأمن.
- الشبكة السميكة من أجهزة الاستخبارات، التي تعمل في الظل لحماية البلاد، ولكنها قد تُثير تساؤلات حول الخصوصية.
  - المجالات الأمنية، من الأمن المادي إلى مكافحة الإرهاب، التي تُشكل منظومة متكاملة لحماية المغرب.
- الشؤون الخارجية، التي تضع المغرب في قلب الديناميكيات العالمية، من التعاون مع أوروبا إلى القيادة في إفريقيا.

كل هذه المواضيع تُدار غالبًا من خلال ما نسميه "الممارسات غير الاجتماعية" – أي القرارات والعمليات التي تُتخذ بعيدًا عن أعين المجتمع، سواء في دوائر النخب أو عبر التكنولوجيا. في المغرب، حيث يُعتبر الاستقرار قيمة عليا، تُثير هذه الممارسات تساؤلات حول الشفافية والثقة.

## لماذا هذا الكتاب؟

في المغرب، حيث يتطلع الشباب إلى مستقبل أفضل، وتسعى الدولة إلى تعزيز مكانتها دوليًا، يصبح فهم الأمن القومي ضرورة ملحة. هذا الكتاب موجه للمغاربة – من الطالب في جامعة الرباط إلى المواطن في مراكش – ليقدم لهم تحليلًا عميقًا لكيفية تشكل الأمن، وكيف يؤثر على حياتهم اليومية. من خلال النظر إلى التاريخ، السياسة، والتكنولوجيا، نسعى إلى طرح سؤال أساسي: كيف يمكننا بناء أمن قومي يحمي الجميع دون أن يُقيد حرياتهم؟

### هيكل الكتاب

في الفصل الأول، سنستكشف الأمن القومي من خلال عدسة الذاتيات، متسائلين كيف يرى المغاربة الأمن في سياقهم التاريخي والمعاصر. الفصول اللاحقة ستتناول العنف المنظم، النخب، الشبكات الاستخباراتية، المجالات الأمنية، والشؤون الخارجية، مع أمثلة من المغرب والعالم. في النهاية، سنقترح رؤية لمستقبل الأمن يُشارك فيه المجتمع بشكل أكبر.

# كلمة أخيرة

الأمن القومي ليس مجرد سياسة تُدار من القصور أو المكاتب الحكومية. إنه قصة الشعب المغربي – قصة صمود، طموح، وأحيانًا صراع. دعونا نبدأ هذه الرحلة لفهم كيف يُمكن أن يكون الأمن جسرًا للتقدم، لا حاجزًا أمام الحرية.

# الفصل الأول: الأمن القومي والذاتيات: منظور مغربي

الجزء الأول: ما هي الذاتيات؟

في صبيحة يوم مشمس في سوق مدينة فاس، يتجول مواطن مغربي بين أكشاك الفواكه والخضروات، وفي ذهنه أفكار عن يومه: هل سيكون هناك عمل؟ هل الأطفال آمنون في المدرسة؟ هل الأخبار عن التوترات في المنطقة ستؤثر على حياته؟ هذه الأفكار، التي تبدو يومية، تُشكل ما نسميه "الذاتيات" – أي التصورات الفردية والجماعية للأمن، التي تختلف باختلاف الظروف، الثقافة، والتجارب. في سياق الأمن القومي، تُعتبر الذاتيات مفتاحًا لفهم كيف يُدرك الناس – من مواطن عادي إلى صانع قرار – ما يجعلهم يشعرون بالأمان أو التهديد.

الأمن القومي، كما يُعرفه العلماء، هو الحالة التي تكون فيها الدولة قادرة على حماية سيادتها، شعبها، ومصالحها من التهديدات الداخلية والخارجية. لكن هذا التعريف البارد لا يعكس التجربة الحية للأفراد. بالنسبة للمغربي العادي، قد لا يعني الأمن القومي وجود جيش قوي بقدر ما يعني توفير وظيفة، أو ضمان ألا يُهدد أحد سلامته بسبب أفكاره. هذه الذاتيات تتشكل من خلال التاريخ، الثقافة، والواقع اليومي، وهي التي تحدد ما إذا كانت سياسات الأمن تُحقق هدفها أم تُثير الخوف.

# في المغرب، تتأثر الذاتيات بعدة عوامل:

- الثقافة والدين: القيم الإسلامية والتقاليد المغربية تُعزز فكرة الوحدة والتضامن، مما يجعل الأمن مرتبطًا بالاستقرار الاجتماعي.
  - التاريخ: تجربة الاستعمار والنضال من أجل الاستقلال زرعت فكرة أن الأمن هو حماية السيادة.
  - الواقع الاقتصادي: الفوارق الاجتماعية تجعل الأمن بالنسبة للبعض يعني تحقيق العدالة الاقتصادية.

# الجزء الثاني: السياق التاريخي للأمن في المغرب

لنفهم الذاتيات المغربية، يجب أن نعود إلى الوراء. خلال فترة الحماية الفرنسية (1912-1956)، كان الأمن القومي يعني مقاومة الاحتلال وحماية الهوية المغربية. قاد السلطان محمد الخامس، جد الملك الحالي، هذه المقاومة، مما جعل المؤسسة الملكية رمزًا للأمن والوحدة. بعد الاستقلال، واجه المغرب تحديات جديدة: بناء دولة حديثة، مواجهة التمردات الداخلية، وتأكيد السيادة على الأراضي، خاصة في الصحراء.

سنوات الرصاص: في الستينيات والسبعينيات، شهد المغرب فترة تُعرف بـ"سنوات الرصاص"، حيث استخدمت الدولة العنف المنظم – عبر الجيش والأجهزة الأمنية – لقمع المعارضة السياسية. اختفاء الناشطين، الاعتقالات التعسفية، ومحاكمات غير عادلة خلقت شعورًا بالخوف لدى الكثيرين. بالنسبة للمواطن العادي، أصبح الأمن مرادفًا للطاعة، لا الحماية. هذه الفترة تركت أثرًا عميقًا في الذاتيات، حيث أصبحت فكرة "الأمن" مشوبة بالحذر من السلطة.

عهد الملك محمد السادس: مع تولي الملك محمد السادس العرش عام 1999، بدأ المغرب مرحلة جديدة. إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في انتهاكات سنوات الرصاص كان خطوة لاستعادة الثقة. في الوقت نفسه، واجهت البلاد تحديات أمنية معاصرة: تفجيرات 2003 في الدار البيضاء، تهديدات تنظيم القاعدة، ولاحقًا تنظيم الدولة. هذه الأحداث شكلت تصورات جديدة للأمن، حيث أصبح المواطنون أكثر تقبلًا لتدابير مثل المراقبة والقوانين الأمنية، لكنهم ظلوا حساسين لأى عودة إلى القمع.

الجزء الثالث: التحديات الأمنية المعاصرة وتصورات المواطنين

في المغرب الحديث، يواجه الأمن القومي عدة تحديات تُشكل الذاتيات المغربية:

#### 1. قضية الصحراء:

- تُعتبر قضية الصحراء محور الأمن القومي المغربي. بالنسبة للدولة، الأمن يعني حماية السيادة على الأقاليم
   الجنوبية ضد مطالب جبهة البوليساريو. هذا الخطاب يترد الحالة القسرية: استخدام القوة العسكرية أو
   الأمنية لفرض النظام قد يُنظر إليه كإجراء قسرى، مما يثير مخاوف بشأن الحريات.
  - النخب: النخب السياسية والعسكرية تُحدد الأولويات، مما قد يُعزز نفوذها.
  - الذاتيات: المواطنون قد يرون الأمن كحماية، لكن القمع المرتبط به قد يُثير استياء.
- الأمثلة: الحركات الاحتجاجية في الريف *(2016-2017)* أظهرت كيف يمكن للأمن أن يُنظر إليه كقمع عندما تُستخدم القوة ضد المحتجين.

#### 2. مكافحة الإرهاب:

- بعد تفجيرات 2003، أصبحت مكافحة الإرهاب أولوية. المغرب نجح في تفكيك العديد من الخلايا
   الإرهابية، لكن ذلك تطلب قوانين صارمة ومراقبة مكثفة.
- الشبكة الاستخباراتية: أجهزة مثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) تلعب دورًا رئيسيًا، مما
   يُعزز سرية الممارسات.
- الذاتيات: المواطنون يدعمون مكافحة الإرهاب، لكنهم يخشون أن تُستخدم القوانين لإسكات المعارضة.

# 3. الهجرة غير النظامية والأمن الحدودى:

- المغرب، كنقطة عبور إلى أوروبا، يواجه ضغوطًا لتأمين حدوده. التعاون مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تعزيز الأمن المادي والسيبراني.
  - الشؤون الخارجية: الاتفاقيات مع أوروبا تُظهر تأثير السياسة الخارجية على الأمن.
  - الذاتيات: المواطنون في المناطق الحدودية قد يرون الأمن كعبء إذا أدى إلى تقييد حركتهم.

الجزء الرابع: النخب وتأثيرها على الذاتيات

في المغرب، تلعب النخب – خاصة المؤسسة الملكية، الحكومة، والنخب الاقتصادية – دورًا مركزيًا في تشكيل تصورات الأمن:

- المؤسسة الملكية: تُعتبر رمزًا للوحدة والاستقرار. مبادرات مثل هيئة الإنصاف والمصالحة عززت الثقة، لكن السلطة المركزية قد تُثير تساؤلات حول الشفافية.
  - الحكومة والأجهزة الأمنية: تُنفذ سياسات الأمن، لكن الفساد أو سوء الإدارة قد يُضعف الثقة.
- النخب الاقتصادية: الشركات الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والسياحة، تُساهم في الأمن الخاص، لكنها قد تُعزز الفوارق.

توزيع القوة: النخب تتحكم في الموارد الأمنية، مما يجعل الأمن يخدم أحيانًا مصالحها أكثر من المجتمع. على سبيل المثال، استثمارات الأمن في المدن الكبرى (مثل الرباط ومراكش) قد تُهمل المناطق الريفية.

الجزء الخامس: التوتر بين الأمن والإكراه

رغم التقدم في المغرب، يظل هناك توتر بين الأمن والحريات:

- المراقبة: استخدام التكنولوجيا (مثل الكاميرات الذكية) لحماية المدن يُثير مخاوف الخصوصية.
  - القوانين الأمنية: قوانين مكافحة الإرهاب قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير.
- الاحتجاجات: حركة الريف أظهرت كيف يمكن أن تُنظر سياسات الأمن كقمع عندما تُواجه المطالب الاجتماعية.

الحالة القسرية: عندما تُستخدم الأجهزة الأمنية لفرض النظام بدلاً من حماية الحقوق، يشعر المواطنون بالإكراه. هذا الشعور يُكتشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الصحافة الحرة، أو المنظمات الحقوقية.

الجزء السادس: الممارسات غير الاجتماعية والأمن

الأمن القومي في المغرب يعتمد أحيانًا على ممارسات منفصلة عن التفاعل الاجتماعي:

- سرية القرارات: سياسات الأمن تُتخذ في دوائر النخب، بعيدًا عن النقاش العام.
- التكنولوجيا: أنظمة المراقبة والأمن السيبراني تعمل آليًا، مما يُقلل من إشراك المجتمع.
- الشبكة الاستخباراتية: أجهزة مثل DST تُسهم في الأمن، لكن سريتها تُثير تساؤلات حول المساءلة.

تأثير ذلك: هذه الممارسات قد تُعزز الأمن، لكنها تُضعف الثقة إذا شعر المواطنون بالإقصاء. على سبيل المثال، استخدام التكنولوجيا لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي قد يُنظر إليه كحماية، لكنه يُثير مخاوف من القمع.

# الأمن القومي والذاتيات: منظور مغربي

الجزء الثالث: التحديات الأمنية المعاصرة وتصورات المواطنين (مكمل)

كما أشرنا، تُشكل قضية الصحراء، مكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية ركائز أساسية للأمن القومي المغربي. لكن هناك تحديات أخرى تُؤثر على الذاتيات المغربية، وتُبرز التوتر بين توقعات الدولة وتطلعات المواطنين. في هذا الجزء، سنعمق التحليل لهذه التحديات، مع إضافة أبعاد جديدة مثل الأمن الاقتصادي، التغيرات المناخية، والأمن الاجتماعي، وكيف تُترجم هذه القضايا إلى تصورات مختلفة للأمن.

## 1. قضية الصحراء: رمز الأمن القومي

بالنسبة للدولة المغربية، قضية الصحراء ليست مجرد نزاع إقليمي، بل قضية وجودية تُعبر عن السيادة الوطنية. منذ اندلاع الصراع مع جبهة البوليساريو في السبعينيات، استثمر المغرب موارد هائلة – عسكرية، دبلوماسية، واقتصادية – لتأكيد سيطرته على الأقاليم الجنوبية. هذا الاستثمار يُترجم إلى حضور عسكري قوي، بنية تحتية متطورة (مثل ميناء الداخلة)، ودبلوماسية نشطة أدت إلى اعتراف دول مثل الولايات المتحدة بمغربية الصحراء عام 2020. الذاتيات:

- بالنسبة للدولة: الصحراء هي خط أحمر، والأمن يعني منع أي تهديد للوحدة الترابية. هذا الخطاب يُعزز من
   خلال التعليم، الإعلام، والمناسبات الوطنية مثل ذكرى المسيرة الخضراء.
- بالنسبة للمواطنين: معظم المغاربة يرون الصحراء كجزء لا يتجزأ من الوطن، لكن تصوراتهم تختلف حسب المنطقة. في الرباط أو الدار البيضاء، قد يُنظر إلى الأمن في الصحراء كمسألة رمزية تدعم الفخر الوطني. أما في العيون أو الداخلة، فالأمن يعني أيضًا فرص عمل، تعليم، وصحة. بعض السكان المحليين يشعرون أن الاستثمارات الأمنية تُركز على الحماية العسكرية أكثر من التنمية الاجتماعية، مما يُثير توترات طفيفة.
  - o النخب: النخب السياسية والعسكرية تُدير هذا الملف، مما يُعزز نفوذها. على سبيل المثال، قرارات تخصيص الموارد للصحراء تُتخذ في القصر الملكي والحكومة، مما يُركز القوة.
  - الحالة القسرية: استخدام القوة لقمع أي احتجاجات في الصحراء (مثل أحداث مخيم اكديم إزيك عام 2010) أثار انتقادات حقوقية، مما يكشف عن جانب قسري في السياسة الأمنية.

- 1. مكافحة الإرهاب: بين الحماية والحذر
- تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 كانت نقطة تحول في السياسة الأمنية المغربية. قبل هذه الأحداث، كان التركيز الأمني ينصب على قضايا مثل الصحراء أو الجريمة. لكن الهجمات، التي استهدفت مواقع مدنية وأجنبية، أظهرت أن التطرف الديني يُشكل تهديدًا داخليًا وخارجيًا. استجاب المغرب بسرعة: إنشاء هياكل أمنية جديدة مثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، تمرير قانون مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الدولى مع دول مثل فرنسا والولايات المتحدة. الذاتيات:
- المواطنون: بعد 2003، أصبح الأمن بالنسبة للكثيرين يعني الحماية من التطرف. في مدن مثل فاس أو طنجة، يُرحب الناس بوجود الشرطة في الأماكن العامة، لكنهم يشعرون أحيانًا بالقلق من المراقبة المكثفة.
   على سبيل المثال، برامج "إعادة التأهيل" للمتطرفين تُثير جدلًا: هل هي حماية أم محاولة لفرض نمط معين من التدين؟
  - الشباب: الشباب المغربي، الذي يُشكل غالبية السكان، يرى الأمن أحيانًا كفرصة اقتصادية (مثل وظائف في الأمن الخاص)، لكنه يخشى أن تُستخدم القوانين الأمنية لتقييد حرياته، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.
- الشبكة الاستخباراتية: المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) تلعب دورًا رئيسيًا في تفكيك الخلايا
   الإرهابية. نجاحاتها (مثل إحباط هجمات محتملة) تُعزز الثقة، لكن سريتها تُثير تساؤلات حول المساءلة.
- الحالة القسرية: قانون مكافحة الإرهاب عام 2003، رغم فعاليته، استخدم في بعض الحالات لاستهداف
   صحفيين أو نشطاء، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش. هذا يكشف عن
   كيف يمكن للأمن أن يتحول إلى أداة إكراه إذا أُسىء استخدامه.

- 1. الهجرة غير النظامية والأمن الحدودي
- بفضل موقعه الجغرافي، يُعتبر المغرب بوابة بين إفريقيا وأوروبا، مما يجعله نقطة عبور للمهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى إسبانيا عبر سبتة ومليلية أو المضيق. هذا الوضع وضع المغرب تحت ضغط دولي لتأمين حدوده، خاصة من الاتحاد الأوروبي الذي يُقدم مساعدات مالية لدعم الأمن الحدودي. الذاتيات:
  - o السكان المحليون: في مدن مثل طنجة أو الناظور، يرى البعض الهجرة كتهديد أمني بسبب الجريمة المرتبطة بها (مثل التهريب)، بينما يرى آخرون المهاجرين كضحايا يحتاجون إلى دعم إنساني.
  - الشباب: بعض الشباب المغربي يحلم بالهجرة أيضًا، مما يجعل الأمن الحدودي بالنسبة لهم قيدًا على
     أحلامهم بدلاً من حماية.
  - الدولة: الأمن الحدودي يعني الحفاظ على علاقات جيدة مع أوروبا، لكن التعاون مع الاتحاد الأوروبي أثار
     جدلًا حول السيادة.
- الشؤون الخارجية: الاتفاقيات مع أوروبا تُظهر كيف تُشكل السياسة الخارجية الأولويات الأمنية. على سبيل المثال، تمويل أوروبي للدوريات البحرية عزز الأمن المادي، لكنه أثار انتقادات حول استغلال المغرب كـ"حارس حدود".
  - النخب: النخب الحاكمة تُفاوض هذه الاتفاقيات، مما يُعزز نفوذها دوليًا، لكن الفشل في معالجة جذور الهجرة (مثل البطالة) يُثير استياء الشباب.
    - 2. الأمن الاقتصادى: الفوارق والتطلعات
- الأمن الاقتصادي، رغم أنه لا يُناقش غالبًا كجزء من الأمن القومي، يُشكل محورًا أساسيًا في الذاتيات المغربية. المغرب حقق تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا، مع مشاريع مثل ميناء طنجة المتوسط والطاقة الشمسية في ورزازات، لكنه يعاني من فوارق اجتماعية حادة. البطالة بين الشباب، التي تتجاوز 20% في بعض المناطق، والفقر في الريف، يجعلان الأمن بالنسبة للكثيرين يعنى تحقيق العدالة الاقتصادية. الذاتيات:
  - الطبقة الوسطى: في المدن الكبرى، يرتبط الأمن بالاستقرار الاقتصادي أي القدرة على دفع الفواتير أو شراء منزل.
  - الريف: في مناطق مثل الأطلس أو الريف، الأمن يعني توفير البنية التحتية الأساسية (مثل الماء والكهرباء). حركة الحراك في الريف (2016-2017) أظهرت كيف يمكن للغياب الاقتصادي أن يُترجم إلى شعور بالتهديد.
- النخب الاقتصادية: الشركات الكبرى، التي تُديرها نخب مرتبطة بالدولة، تُساهم في الأمن الاقتصادي عبر
   الاستثمارات، لكن تركيز الثروة يُثير شعورًا بالإقصاء.
- الحالة القسرية: استخدام القوة لقمع الاحتجاجات الاقتصادية (مثل اعتقال قادة الحراك) يُظهر كيف يمكن
   للأمن أن يتحول إلى أداة قمع عندما تُواجه المطالب الاجتماعية.

## 1. التغيرات المناخية والأمن البيئي

- المغرب، مثل العديد من الدول الإفريقية، يواجه تهديدات بيئية تؤثر على الأمن القومي. الجفاف المتكرر، الذي أثر على مناطق مثل سوس والحوز، يُهدد الأمن الغذائي والمائي. في الوقت نفسه، ارتفاع مستوى البحر يُعرض مدنًا ساحلية مثل الدار البيضاء وطنجة للخطر. الذاتيات:
  - o الفلاحون: بالنسبة للمزارعين، الأمن يعني ضمان المياه والمحاصيل. نقص الأمطار دفع الكثيرين إلى الهجرة الداخلية، مما يُثير ضغوطًا على المدن.
- الدولة: المغرب استثمر في مشاريع مثل السدود ومحطات التحلية، لكن هذه المشاريع تُدار غالبًا بعيدًا عن المجتمع، مما يُعزز فكرة الممارسات غير الاجتماعية.
  - الشباب: الشباب المهتم بالبيئة يرى الأمن البيئي كأولوية، لكنه يشعر أحيانًا بالإحباط من بطء التغيير.
- الشؤون الخارجية: التعاون مع دول مثل ألمانيا في الطاقة المتجددة يُظهر كيف تُساهم السياسة الخارجية
   في الأمن البيئي.

# الجزء الرابع: النخب وتأثيرها على الذاتيات

في المغرب، النخب ليست مجرد طبقة حاكمة، بل شبكة معقدة من المؤسسات والأفراد الذين يُشكلون سياسات الأمن وتصورات المواطنين. هنا، سنعمق تحليل دور النخب، مع التركيز على المؤسسة الملكية، الأحزاب السياسية، المجتمع المدنى، والنخب الاقتصادية.

## 1. المؤسسة الملكية: رمز الأمن والوحدة

- الملكية في المغرب ليست مجرد مؤسسة سياسية، بل رمز ثقافي وديني يُجسد الاستمرارية. الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، يلعب دورًا فريدًا في صياغة الأمن القومي. مبادرات مثل هيئة الإنصاف والمصالحة (2004) ودستور 2011 عززت صورة الملك كحامى للاستقرار والإصلاح. الذاتيات:
- المواطنون: بالنسبة للكثيرين، الملكية تُمثل الأمن بعينه ضمانًا ضد الفوضى التي شهدتها دول عربية
   أخرى خلال الربيع العربي. هذا الشعور يتجلى في الاحتفالات الوطنية مثل عيد العرش.
- الشباب: بعض الشباب يرى الملكية كمصدر إلهام، لكنه يطالب بمزيد من الإصلاحات لمعالجة البطالة والفساد.
  - توزيع القوة: السلطة المركزية للملك تُتيح اتخاذ قرارات أمنية سريعة (مثل تعزيز الأمن بعد تفجيرات
     2003)، لكنها قد تُثير تساؤلات حول الشفافية.

#### 1. الأحزاب السياسية والحكومة

- الأحزاب السياسية في المغرب، مثل حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، تلعب دورًا في صياغة السياسات الأمنية، لكن نفوذها محدود مقارنة بالقصر. الحكومة، التي تُشرف على الأجهزة الأمنية، تُنفذ قرارات غالبًا ما تُتخذ في مستويات أعلى. الذاتيات:
- المواطنون: الكثيرون يرون الأحزاب كجزء من النظام، لا كممثلين حقيقيين لهم. هذا يُضعف الثقة في السياسات الأمنية التي تُروج لها الحكومة.
- النخب: قادة الأحزاب يُشكلون جزءًا من النخب التي تُدير الموارد، لكن تبعيتهم للقصر تُقلل من تأثيرهم
   على الذاتيات.
- الممارسات غير الاجتماعية: القرارات الأمنية، مثل تخصيص ميزانيات الأمن، تُتخذ غالبًا في اجتماعات مغلقة، مما يُبعد المواطنين عن العملية.

## 2. المجتمع المدنى: صوت المواطنين

المجتمع المدني في المغرب، من الجمعيات الحقوقية إلى النقابات، أصبح لاعبًا مهمًا في تشكيل الذاتيات. منظمات مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلعب دورًا في فضح الانتهاكات الأمنية، مما يُساهم في كشف الحالات القسرية. الذاتيات:

- النشطاء: بالنسبة للنشطاء، الأمن يعني حماية الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير. اعتقال نشطاء مثل
   الصحفى عمر الراضى أثار جدلًا حول حدود الأمن.
- المواطنون: البعض يرى المجتمع المدني كجسر بين الدولة والشعب، بينما يراه آخرون كمصدر للاضطراب
   إذا تحدى النظام.
- الحالة القسرية: استخدام القوانين لتقييد عمل الجمعيات (مثل قوانين التمويل الأجنبي) يُظهر كيف يمكن
   للأمن أن يتحول إلى أداة قمع.

## 3. النخب الاقتصادية: الأمن كاستثمار

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى في السياحة، الطاقة، والعقارات، تُساهم في الأمن من خلال استثمارات في الأمن الخاص والمشاريع الحيوية. على سبيل المثال، حماية الفنادق في مراكش أو ميناء طنجة تُعتبر جزءًا من الأمن القومى. الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون هذه الاستثمارات كمصدر للوظائف، لكنهم يشعرون بالإقصاء عندما تُركز على المناطق السياحية أو المدن الكبرى.
- توزيع القوة: النخب الاقتصادية، التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالدولة، تُعزز نفوذها من خلال السيطرة على الموارد الأمنية.
- النيوليبرالية: خصخصة بعض خدمات الأمن (مثل شركات الحراسة) تُظهر تأثير النيوليبرالية، مما يجعل
   الأمن سلعة للأغنياء أكثر من الجميع.

التوتر بين الأمن والإكراه هو قلب الذاتيات المغربية. في المغرب، حيث يُعتبر الاستقرار قيمة عليا، تُواجه الدولة تحديًا مستمرًا: كيف تحمي مواطنيها دون تقييد حرياتهم؟ هنا، سنستكشف هذا التوتر من خلال أمثلة محددة.

## 1. المراقبة: الحماية أم التدخل؟

مع تقدم التكنولوجيا، اعتمد المغرب على أنظمة مراقبة متطورة، مثل الكاميرات الذكية في المدن الكبرى وبرامج تحليل البيانات لتتبع الأنشطة المشبوهة. هذه الأنظمة، التي تُستخدم لحماية الأماكن العامة، تُثير مخاوف حول الخصوصية. الذاتيات:

- المواطنون: في مدن مثل الدار البيضاء، يشعر البعض بالأمان بفضل الكاميرات، لكن آخرين − خاصة
   الشباب − يرونها كتدخل في حياتهم الخاصة.
- الشباب: وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منصة للتعبير، تُراقب بشكل متزايد، مما يُثير شعورًا
   بالإكراه. على سبيل المثال، اعتقال ناشطين بسبب منشورات على فيسبوك أثار جدلًا واسعًا.
- o الحالة الكشفية: تقارير منظمات مثل أمنستي إنترناشيونال عن استخدام برامج تجسس (مثل Pegasus) المزعوم) كشفت عن مدى اتساع المراقبة، مما عزز شعور البعض بالتهديد.

## 2. القوانين الأمنية: الضرورة أم القمع؟

قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب (2003) وقانون التجمهر (الذي يُنظم الاحتجاجات) تُعتبر ضرورية لحماية الأمن، لكن تطبيقها أحيانًا يُثير جدلًا. على سبيل المثال، استخدام هذه القوانين لاعتقال صحفيين أو نشطاء أظهر كيف يمكن للأمن أن يتحول إلى أداة سياسية. الذاتيات:

- o المواطنون: الكثيرون يدعمون القوانين الصارمة ضد الإرهاب، لكنهم يخشون أن تُستخدم ضد المعارضة السلمية.
  - المثقفون: الصحفيون والأكاديميون يرون القوانين كتهديد لحرية التعبير، مما يُعزز شعورهم بالإكراه.
    - الكشف عن الإكراه: منصات مثل X (تويتر سابقًا) أصبحت فضاءً لفضح الانتهاكات، حيث يشارك
       النشطاء قصصهم لكشف الحالات القسرية.

# 3. الاحتجاجات: صوت المجتمع أم تهديد للأمن؟

حركة الحراك في الريف *(2016-2017)* هي مثال واضح على هذا التوتر. بدأت الحركة كاحتجاج اجتماعي على التهميش الاقتصادي بعد وفاة بائع السمك محسن فكري، لكنها تحولت إلى مواجهة مع الدولة. استخدام القوة لتفريق المحتجين واعتقال قادة مثل ناصر الزفزافي أثار نقاشًا حول حدود الأمن. الذاتيات:

- المحتجون: بالنسبة لسكان الريف، الأمن يعني العدالة الاجتماعية، لا القمع.
- الدولة: الحراك اعتُبر تهديدًا للاستقرار، مما دفع إلى استجابة أمنية صارمة.
- المواطنون في مناطق أخرى: البعض رأى الحراك كمطالب مشروعة، بينما اعتبره آخرون تهديدًا للوحدة الوطنية.
- الحالة القسرية: الحكم على قادة الحراك بأحكام طويلة أثار انتقادات دولية، مما كشف عن جانب قسري في السياسة الأمنية.

الممارسات غير الاجتماعية – أي القرارات والعمليات التي تُتخذ بعيدًا عن التفاعل الاجتماعي – تُشكل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المغربي. هنا، سنستكشف هذه الممارسات من خلال عدة أوجه:

## 1. سرية القرارات الأمنية

في المغرب، تُتخذ القرارات الأمنية غالبًا في دوائر مغلقة، سواء في القصر الملكي، الحكومة، أو الأجهزة الأمنية. على سبيل المثال، تخصيص ميزانيات الأمن أو نشر قوات في الصحراء يتم دون نقاش عام واسع. تأثير ذلك:

- o الذاتيات: المواطنون قد يشعرون بالأمان بفضل فعالية هذه القرارات، لكنهم يفتقرون إلى فهم كيف تُتخذ، مما يُضعف الثقة.
  - النخب: السرية تُعزز سيطرة النخب على الموارد والمعلومات، مما يُركز القوة.
  - الكشف: النقاشات في وسائل الإعلام المستقلة أو المنتديات العامة تُساعد في كشف هذه الممارسات،
     لكن القيود على حرية الصحافة تُحد من ذلك.

# 2. التكنولوجيا والأمن

التكنولوجيا، من الكاميرات الذكية إلى برامج تحليل البيانات، أصبحت ركيزة للأمن القومي. في مدن مثل مراكش، تُستخدم أنظمة التعرف على الوجه لحماية المناطق السياحية، بينما تُستخدم تقنيات سيبرانية لمراقبة التهديدات الإلكترونية. تأثير ذلك:

- الذاتيات: الكثيرون يرون التكنولوجيا كضمان للأمان، لكنها تُثير مخاوف الخصوصية، خاصة بين الشباب
   النشط رقميًا.
- الممارسات غير الاجتماعية: هذه الأنظمة تعمل آليًا، بعيدًا عن التفاعل الاجتماعي، مما يجعلها منفصلة
   عن المجتمع.
- الكشف: تسريبات أو تقارير صحفية (مثل مزاعم استخدام برامج تجسس) تُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن
   تُستخدم بطرق قسرية.

## 3. الشبكة الاستخباراتية: الظل والضوء

الشبكة الاستخباراتية المغربية، بقيادة أجهزة مثل DST وBClJ، تُعتبر من أكثر الأجهزة فعالية في المنطقة. نجاحاتها في تفكيك خلايا إرهابية وحماية البلاد من هجمات كبرى عززت سمعتها. لكن سرية عملها تجعلها مثالًا للممارسات غير الاجتماعية. تأثير ذلك:

- الذاتيات: المواطنون يشعرون بالامتنان للحماية، لكنهم يتساءلون عن حدود هذه السلطة. على سبيل
   المثال، شائعات عن مراقبة الصحفيين أثارت جدلًا عامًا.
  - توزيع القوة: الشبكة تُعزز سيطرة النخب الأمنية، التي تتحكم في المعلومات والعمليات.
- الشؤون الخارجية: التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية (مثل CIA أو DGSE الفرنسية) يُظهر كيف تتجاوز الشبكة الحدود الوطنية، لكنها تُثير مخاوف حول السيادة.

- 1. التعاون الدولى: الأمن والتبعية
- المغرب يعتمد على التعاون الدولي لتعزيز أمنه، سواء من خلال صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة، تدريبات مشتركة مع فرنسا، أو تمويل أوروبي للأمن الحدودي. هذا التعاون يُعزز قدرات البلاد، لكنه يُثير تساؤلات حول الاستقلالية. تأثير ذلك:
- الذاتيات: المواطنون يرون التعاون كضرورة لمواجهة التهديدات العالمية، لكنهم يخشون أن يجعل المغرب تابعًا للقوى الأجنبية.
  - الممارسات غير الاجتماعية: الاتفاقيات الدولية تُفاوض في دوائر النخب، بعيدًا عن النقاش العام، مما
     يُقلل من إشراك المجتمع.
    - الكشف: النقاشات في وسائل الإعلام المستقلة أو البرلمان تُسلط الضوء على هذه الاتفاقيات، لكن المعلومات المحدودة تُعيق الشفافية.

الخلاصة الأمن القومي في المغرب هو نتاج تفاعل معقد بين التحديات التاريخية والمعاصرة، تصورات المواطنين، وسياسات النخب. الذاتيات – أي الطريقة التي يرى بها الأفراد والمجتمعات الأمن – تُظهر تنوعًا كبيرًا: من الفخر بالوحدة الترابية إلى القلق من المراقبة، ومن الأمل في الاستقرار إلى الخوف من القمع. قضايا مثل الصحراء، الإرهاب، الهجرة، والفوارق الاقتصادية تُشكل هذه التصورات، بينما تلعب النخب – الملكية، الحكومة، والشركات – دورًا مركزيًا في توجيهها. لكن الممارسات غير الاجتماعية، مثل سرية القرارات والاعتماد على التكنولوجيا، تُثير تحديًا: كيف يمكن بناء أمن يُشعر الجميع بالحماية دون إقصاء؟

# استكمال الفصل الأول: الأمن القومي والذاتيات: منظور مغربي

الجزء الخامس: التوتر بين الأمن والإكراه

كما ناقشنا، التوتر بين الأمن والإكراه يُشكل جوهر الذاتيات المغربية، حيث تتأرجح تصورات المواطنين بين الشعور بالحماية والخوف من القمع. في هذا الجزء، سنعمق التحليل من خلال التركيز على ثلاثة محاور إضافية: دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تأثير الأمن على الشباب، والقوانين الأمنية في سياق العدالة الاجتماعية. سنربط هذه المحاور بالمواضيع الأوسع مثل النخب، العنف المنظم، والممارسات غير الاجتماعية.

1. الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: صوت المواطن أم ساحة المراقبة؟ في المغرب، أصبح الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ساحة رئيسية لتشكيل الذاتيات الأمنية. منذ الإصلاحات التي أعقبت دستور 2011، شهد المغرب انفتاحًا نسبيًا في حرية الصحافة، مع ظهور منابر مستقلة مثل "هسبريس" و"لكم". لكن هذا الانفتاح يصطدم أحيانًا بحدود مفروضة باسم الأمن القومي. على سبيل المثال، اعتقال صحفيين مثل عمر الراضي وتوفيق بوعشرين بتهم تتعلق بالأمن أثار نقاشًا حول التوازن بين حرية التعبير والحماية الوطنية.

في الوقت نفسه، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي – خاصة فيسبوك ويوتيوب – منصات للتعبير عن الذاتيات. خلال حركة الحراك في الريف، استخدم النشطاء هذه المنصات لتوثيق الاحتجاجات، مما جعلها أداة لكشف الحالات القسرية. لكن هذه المنصات أيضًا تحت المراقبة، حيث تستخدم الدولة تقنيات لتتبع الأنشطة الرقمية، مما يُثير مخاوف الشباب الذين يرون في الإنترنت فضاءً للحرية.

## الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون الإعلام كمصدر للمعلومات الأمنية (مثل تحذيرات من هجمات إرهابية)، لكنهم يشككون في نزاهته إذا بدا مواليًا للنخب.
- الشباب: بالنسبة للشباب، وسائل التواصل هي أداة للتعبير والتنظيم، لكن المراقبة الرقمية تجعلهم يشعرون بالتهديد. على سبيل المثال، اعتقال ناشطين بسبب منشورات انتقادية أثار شعورًا بالإكراه.
  - النخب: النخب الحاكمة تُدير الخطاب الإعلامي لتعزيز صورة الاستقرار، مما يُعزز نفوذها. لكن التسريبات والتقارير المستقلة تُكشف عن ممارسات قسرية، كما حدث مع مزاعم استخدام برامج تجسس.
- الحالة القسرية: المراقبة الرقمية، رغم فعاليتها في مكافحة الجريمة، تُثير شعورًا بالقمع عندما تُستخدم ضد النشطاء. تقارير مثل تحقيق Forbidden Stories حول برنامج Pegasus أظهرت كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول إلى أداة إكراه.
- الكشف: منصات مثل X (تويتر سابقًا) أصبحت فضاءً للنقاش العام، حيث يتبادل المغاربة القصص والأخبار، مما يُساعد في فضح الانتهاكات.

مثال مغربي: خلال احتجاجات الحراك، انتشر مقطع فيديو لمحسن فكري وهو يُسحق في شاحنة نفايات، مما أشعل غضبًا عارمًا. هذا الفيديو، الذي انتشر عبر فيسبوك، لم يكن مجرد وثيقة، بل تعبيرًا عن شعور بالإهمال الأمني والاقتصادي. رد الدولة، الذي تضمن اعتقالات واسعة، عزز شعور البعض بالإكراه، لكنه أيضًا دفع إلى نقاشات حول كيفية تحسين الأمن دون قمع.

1. الشباب: بين الأمل والإحباط الأمني

الشباب المغربي، الذي يُشكل حوالي 60% من السكان دون سن 30 عامًا، هو العمود الفقري للذاتيات الأمنية. يعيش هؤلاء الشباب في عصر التناقضات: من جهة، يرون المغرب يتقدم بمشاريع مثل القطار فائق السرعة وميناء طنجة، ومن جهة أخرى، يواجهون بطالة مرتفعة (22% بين الشباب في 2023 حسب إحصاءات رسمية) وتكاليف معيشة متزايدة. هذه الظروف تجعل الأمن بالنسبة لهم ليس مجرد حماية من التهديدات، بل ضمانًا لمستقبل مستقر.

## الذاتيات:

- طلبة الجامعات: في مدن مثل الرباط وفاس، يرى الطلبة الأمن كفرصة للتعليم والعمل. لكنهم يشعرون بالإحباط عندما تُواجه احتجاجاتهم (مثل مطالب تحسين التعليم) بالقوة الأمنية.
- الشباب في المناطق الريفية: في مناطق مثل الأطلس أو الريف، الأمن يعني توفير البنية التحتية والوظائف. غياب هذه العناصر دفع البعض إلى الهجرة غير النظامية، مما يُظهر فجوة بين توقعاتهم وسياسات الدولة.
  - الناشطون الرقميون: الشباب النشط على وسائل التواصل يرى الأمن كحرية تعبير، لكنه يواجه قيودًا مثل قوانين التشهير أو المراقبة.
  - العنف المنظم: استخدام الشرطة لتفريق الاحتجاجات الشبابية (مثل احتجاجات المعلمين المتعاقدين في 2019) يُظهر كيف يمكن للعنف المنظم أن يُشعر الشباب بالإكراه بدلاً من الحماية.
- النخب: النخب الحاكمة تُروج لمشاريع تنموية كجزء من الأمن الاقتصادي، لكن تركيزها على المدن الكبرى يُثير شعور الشباب في المناطق المهمشة بالإقصاء.

مثال مغربي: في 2018، هزت قضية مقتل شابين مغربيين (لويزة حنون ومريم دكالي) على يد متطرفين في جبال الأطلس صورة المغرب كوجهة آمنة. رد الدولة السريع – باعتقال الجناة وتعزيز الأمن السياحي – أعاد الثقة لدى البعض، لكنه أثار تساؤلات الشباب عن فعالية الأمن في المناطق النائية. هذه الحادثة أظهرت كيف يمكن للأمن أن يكون رد فعل، لا استراتيجية استباقية، مما يُضعف شعور الشباب بالأمان.

# 1. القوانين الأمنية والعدالة الاجتماعية

القوانين الأمنية في المغرب، مثل قانون مكافحة الإرهاب وقوانين تنظيم التظاهر، تُصمم لحماية النظام العام، لكن تطبيقها أحيانًا يُثير شعورًا بالظلم. على سبيل المثال، استخدام قانون العصيان لاعتقال محتجين سلميين في الحراك أو في احتجاجات اقتصادية (مثل احتجاجات جرايدة سيدي إفني 2008) جعل الكثيرين يرون الأمن كأداة للحفاظ على النظام بدلاً من تحقيق العدالة.

- الطبقة العاملة: العمال الذين يحتجون على ظروف العمل (مثل عمال المناجم في خريبكة) يرون الأمن كقوة تُدافع عن مصالح النخب الاقتصادية، لا حقوقهم.
  - المثقفون: الأكاديميون والكتاب يرون القوانين كتهديد للنقاش العام، خاصة عندما تُستخدم لإسكات الانتقادات.
    - النخب: النخب السياسية تُبرر القوانين كضرورة للاستقرار، لكن سوء التطبيق يُثير شعورًا بالإكراه.
- الحالة القسرية: الحكم على نشطاء بأحكام قاسية (مثل 20 عامًا لقادة الحراك) أثار انتقادات دولية، مما يكشف عن التوتر بين الأمن والحقوق.
- الكشف: المنظمات الحقوقية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تلعب دورًا في توثيق هذه الحالات، مما يُساعد في بناء نقاش عام حول العدالة.

مثال مغربي: في 2011، خلال احتجاجات حركة 20 فبراير التي تزامنت مع الربيع العربي، طالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واجتماعية. استجابة الدولة، التي تضمنت دستورًا جديدًا، أرضت البعض، لكن استخدام القوة ضد بعض التظاهرات أثار شعورًا بالإكراه لدى آخرين. هذه التجربة أظهرت كيف يمكن للأمن أن يكون جسرًا للإصلاح أو حاجزًا أمام التغيير، حسب الذاتيات.

## الجزء السادس: الممارسات غير الاجتماعية والأمن

الممارسات غير الاجتماعية، التي تُدار بعيدًا عن التفاعل العام، تُشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي المغربي. في هذا الجزء، سنركز على ثلاثة أوجه إضافية: التعاون الاستخباراتي الدولي، دور التكنولوجيا في الأمن السيبراني، والمشاريع الأمنية الكبرى، مع تحليل تأثيرها على الذاتيات.

1. التعاون الاستخباراتي الدولي: الحماية والسيادة المغرب يُعتبر شريكًا استراتيجيًا للعديد من الدول في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. التعاون مع أجهزة استخبارات مثل CIA الأمريكية، DGSE الفرنسية، وجهاز المخابرات الإسباني (CNI) أتاح تبادل معلومات حول التهديدات، مما ساهم في إحباط هجمات محتملة. على سبيل المثال، معلومات مغربية ساعدت في منع هجمات في أوروبا، مما عزز مكانة المغرب دوليًا.

## الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون هذا التعاون كضمان للأمن العالمي، لكنهم يتساءلون عن تأثيره على السيادة. هل المغرب شريك متساوِ أم أداة للقوى الكبرى؟
  - الشباب: الشباب المهتم بالسياسة يخشى أن يؤدي التعاون إلى تبعية، خاصة مع تقارير عن برامج تجسس أجنبية تُستخدم محليًا.
    - الشبكة الاستخباراتية: هذا التعاون يُعزز فعالية الشبكة المغربية، لكنه يجعلها أكثر سرية، مما يُعزز فكرة الممارسات غير الاجتماعية.
- الشؤون الخارجية: التعاون يُظهر كيف تُشكل السياسة الخارجية الأولويات الأمنية، لكن التفاصيل النادرة تُثير تساؤلات حول الشفافية.

• الكشف: تقارير صحفية دولية، مثل تحقيقات Le Monde حول التعاون الاستخباراتي، تُسلط الضوء على هذه الممارسات، مما يدفع إلى نقاشات حول المساءلة.

مثال مغربي: في 2015، قدم المغرب معلومات استخباراتية ساعدت في تحديد مواقع قادة تنظيم الدولة في سوريا. هذا النجاح عزز صورة المغرب كحليف موثوق، لكنه أثار تساؤلات داخلية حول كيفية جمع هذه المعلومات وتأثيرها على الخصوصية المحلية.

1. التكنولوجيا والأمن السيبراني: المستقبل والمخاطر الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية للأمن القومي المغربي، خاصة مع تزايد التهديدات الرقمية مثل القرصنة والهجمات على البنية التحتية. المغرب استثمر في مراكز مثل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، وأطلق استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني. مدن مثل الرباط وطنجة تستضيف مراكز بيانات متطورة، بينما تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل التهديدات.

## الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون لا يدركون تعقيدات الأمن السيبراني، لكنهم يشعرون بالأمان عندما يسمعون عن حماية البنوك أو الشبكات الحكومية.
  - الشباب: الشباب التقني يرى الأمن السيبراني كفرصة عمل، لكنه يقلق من استخدامه لمراقبة الأنشطة الرقمية.
    - النخب: النخب التكنولوجية، بالتعاون مع الدولة، تُدير هذه الأنظمة، مما يُعزز نفوذها.
  - الممارسات غير الاجتماعية: الأمن السيبراني يعتمد على أنظمة آلية وسرية، مما يجعله بعيدًا عن التفاعل الاجتماعي.
- الكشف: تقارير عن اختراقات أو تسريبات (مثل هجمات على مواقع حكومية مغربية في 2020) تُظهر الحاجة إلى شفافية أكبر.

مثال مغربي: في 2021، تعرضت مواقع حكومية مغربية لهجمات سيبرانية نسبت إلى جماعات قرصنة. رد الدولة بتعزيز أنظمتها، لكن غياب النقاش العام حول هذه الهجمات أثار تساؤلات عن مدى استعداد المغرب لمواجهة التهديدات الرقمية، مما أثر على شعور المواطنين بالأمان.

1. المشاريع الأمنية الكبرى: الطموح والإقصاء المغرب أطلق مشاريع أمنية كبرى، مثل تعزيز الحدود في الصحراء، بناء مراكز أمنية متطورة، وتطوير قدرات عسكرية (مثل اقتناء طائرات بدون طيار). هذه المشاريع تُظهر طموح الدولة لتكون قوة إقليمية، لكنها تُثير تساؤلات حول توزيع الموارد.

- المواطنون: الكثيرون يرون هذه المشاريع كمصدر فخر، لكنهم يتساءلون لماذا لا تُوجه نفس الموارد لتحسين التعليم أو الصحة.
- المناطق المهمشة: في مناطق مثل زاكورة أو الحسيمة، يشعر السكان أن الأمن يُركز على الحماية العسكرية أو السياحية، لا على احتياجاتهم.
  - النخب: النخب الحاكمة تُدير هذه المشاريع، مما يُعزز سيطرتها على الموارد.
  - الممارسات غير الاجتماعية: قرارات تخصيص الميزانيات تُتخذ في دوائر مغلقة، مما يُقلل من إشراك المجتمع.
  - الكشف: النقاشات في البرلمان أو وسائل الإعلام تُسلط الضوء على هذه القضايا، لكن المعلومات المحدودة تُعيق الشفافية.

مثال مغربي: مشروع تعزيز الأمن في مدينة مراكش، الذي تضمن كاميرات متطورة ودوريات مكثفة، جعل المدينة واحدة من أكثر الوجهات أمانًا في إفريقيا. لكن سكان الأحياء الشعبية في المدينة يشعرون أن هذا الأمن يخدم السياح أكثر منهم، مما يُبرز الفجوة بين الأولويات الأمنية وتوقعات المجتمع.

# خاتمة الفصل الأول: نحو فهم أعمق للأمن القومي

الأمن القومي في المغرب هو أكثر من مجرد سياسات أو أجهزة – إنه تجربة إنسانية تتشكل من خلال الذاتيات، أي الطريقة التي يرى بها المغاربة أنفسهم في علاقتهم بالدولة، المجتمع، والعالم. منذ سنوات الرصاص إلى عصر الإصلاحات، مر المغرب برحلة معقدة لتحقيق التوازن بين الحماية والحرية. قضايا مثل الصحراء، الإرهاب، الهجرة، والفوارق الاقتصادية تُظهر تنوع التحديات، بينما تُبرز الذاتيات الفجوة بين توقعات الدولة وتطلعات المواطنين.

النخب، سواء الملكية، الحكومة، أو الشركات، تلعب دورًا مركزيًا في صياغة هذا الأمن، لكن سيطرتها على الموارد والمعلومات تُثير تساؤلات حول العدالة. العنف المنظم، سواء في شكل قوات أمنية أو تقنيات مراقبة، يُظهر قوة الدولة، لكنه قد يتحول إلى إكراه إذا أُسيء استخدامه. الممارسات غير الاجتماعية – من سرية القرارات إلى الاعتماد على التكنولوجيا – تُعزز الكف來來، لكنها تُقلل من إشراك المجتمع، مما يُضعف الثقة.

في الوقت نفسه، الذاتيات ليست ثابتة. الشباب، الإعلام، والمجتمع المدني يُعيدون تشكيل هذه التصورات من خلال المطالبة بالشفافية والعدالة. حركات مثل الحراك، احتجاجات 20 فبراير، وحتى النقاشات اليومية على وسائل التواصل تُظهر أن الأمن ليس مجرد مسؤولية الدولة، بل مساحة للحوار بين المواطنين والسلطة.

في الفصل التالي، سنستكشف العنف المنظم كأداة للأمن القومي، متسائلين كيف يُستخدم في المغرب – من الجيش إلى الأمن السيبراني – وكيف يُشكل الذاتيات بين الحماية والخوف. سننظر أيضًا إلى كيفية تفاعل هذا العنف مع النخب والشبكات الاستخباراتية، مع أمثلة من التاريخ المغربي والواقع المعاصر.

# الفصل الثاني: العنف المنظم كمصدر للسلطة

مقدمة: العنف كأداة وتحدى

في ليلة هادئة من نوفمبر 1975، تجمع مئات الآلاف من المغاربة في مدن المملكة، من طنجة إلى مراكش، ليعلنوا استعدادهم للسير نحو الصحراء في ما عُرف بـ"المسيرة الخضراء". كانت هذه لحظة تاريخية، لم تُظهر فقط إرادة شعبية، بل أيضًا قدرة الدولة على تنظيم قوتها – ليس بالسلاح، بل بالحشد الجماعي. لكن وراء هذه الصورة السلمية، كان هناك حضور للعنف المنظم: الجيش المغربي جاهز للدفاع عن الأراضي، والأجهزة الأمنية تُراقب التحركات، والدبلوماسية تُهيئ الأرضية دوليًا. هذه اللحظة تُجسد جوهر العنف المنظم – ليس فقط كأداة للصراع، بل كمصدر للسلطة والسيطرة.

العنف المنظم، كما سنستكشفه في هذا الفصل، هو القدرة التي تمتلكها الدولة لاستخدام القوة – سواء العسكرية، الأمنية، أو التكنولوجية – لتحقيق أهدافها. في المغرب، يتجلى هذا العنف في الجيش الذي يحمي الصحراء، الشرطة التي تواجه الإرهاب، والتقنيات التي تُراقب الشبكات الرقمية. لكنه ليس مجرد أداة مادية؛ إنه أيضًا رمز للسلطة، يُشكل تصورات المواطنين (الذاتيات) بين الأمان والخوف. كيف يُستخدم هذا العنف في المغرب؟ من يتحكم به؟ وكيف يؤثر على المجتمع؟ هذه هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها.

سنبدأ بتعريف العنف المنظم وتاريخه في المغرب، ثم نستكشف أشكاله المختلفة – العسكرية، الأمنية، والسيبرانية – مع أمثلة من الواقع المغربي. سنربط هذا بمفاهيم النخب (من يُدير العنف؟)، الحالة القسرية (متى يتحول إلى قمع؟)، والشؤون الخارجية (كيف تُشكله القوى الدولية؟). أخيرًا، سننظر إلى تأثيره على الذاتيات، متسائلين: هل العنف المنظم يحمي المغاربة أم يُقيدهم؟

الجزء الأول: تعريف العنف المنظم وتاريخه في المغرب

العنف المنظم، كما عرفه عالم الاجتماع ماكس فيبر، هو احتكار الدولة لاستخدام القوة المشروعة داخل إقليمها. هذا الاحتكار يشمل الجيوش التي تحمي الحدود، الأجهزة الأمنية التي تحافظ على النظام، وحتى التقنيات التي تُراقب المواطنين. لكن المشروعية ليست مطلقة؛ فهي تعتمد على قبول المجتمع. عندما يُنظر إلى العنف كحماية، يُعزز الثقة. لكن عندما يُستخدم للقمع، يُثير الخوف ويُشكل ما نسميه "الحالة القسرية".

في المغرب، يعود تاريخ العنف المنظم إلى عصور ما قبل الاستعمار، حين كان السلاطين يعتمدون على الجيش (الجيش الحيش (الجيش العلوي مثلًا) لفرض النظام وجمع الضرائب. خلال الحماية الفرنسية (1912-1956)، واجه المغاربة عنفًا منظمًا من المستعمر، لكنهم نظموا مقاومتهم أيضًا، سواء عبر ثورات مثل ثورة الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي أو عبر الحركة الوطنية. بعد الاستقلال عام 1956، ورثت الدولة المغربية هذا الإرث، لكنها واجهت تحديات جديدة: توحيد البلاد، مواجهة التمردات، وبناء مؤسسات حديثة.

سنوات الرصاص: الفترة من الستينيات إلى الثمانينيات، المعروفة بـ"سنوات الرصاص"، هي مثال صارخ على العنف المنظم. استخدمت الدولة القوة – عبر الجيش، الشرطة، والمخابرات – لقمع المعارضة السياسية، سواء اليسارية أو النقابية. اختفاء ناشطين مثل المهدي بن بركة، اعتقالات جماعية، ومعسكرات مثل تزمامارت تركت أثرًا عميقًا في الذاتيات. بالنسبة للكثيرين، أصبح الأمن مرادفًا للخوف، لا الحماية.

التحول في عهد محمد السادس: مع تولي الملك محمد السادس العرش عام 1999، بدأ المغرب مرحلة إصلاح. هيئة الإنصاف والمصالحة كشفت عن انتهاكات الماضي، لكن العنف المنظم لم يختفِ – بل تحول. الجيش أصبح أكثر احترافية، الأجهزة الأمنية ركزت على الإرهاب، والتقنيات السيبرانية أصبحت أداة جديدة. لكن هذا التحول لم يلغ التوتر: هل العنف يخدم الشعب أم النخب؟

- المواطنون القدامي: من عاشوا سنوات الرصاص يرون العنف المنظم بحذر، خوفًا من تكرار القمع.
- الشباب: الجيل الجديد يرى العنف كضرورة لمواجهة الإرهاب أو حماية الصحراء، لكنه يتساءل عن شرعيته عند استخدامه ضد الاحتجاجات.
  - النخب: النخب الحاكمة تُبرر العنف كوسيلة للاستقرار، لكن سريته تُثير تساؤلات حول المساءلة.

# الجزء الثاني: أشكال العنف المنظم في المغرب

العنف المنظم في المغرب يتخذ أشكالًا متعددة، تتفاعل مع التحديات المحلية والدولية. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال رئيسية: العسكري، الأمني، والسيبراني، مع أمثلة مغربية توضح تأثيرها.

1. العنف العسكري: حماية السيادة

الجيش المغربي، أو القوات المسلحة الملكية، هو العمود الفقري للعنف المنظم العسكري. منذ الاستقلال، لعب الجيش دورًا حاسمًا في توحيد البلاد، خاصة في الصحراء. خلال حرب الصحراء (1975-1991)، واجه المغرب جبهة البوليساريو في صراع مسلح، استخدم فيه الجيش تكتيكات مثل بناء "الجدار الرملي" لحماية الأراضى. اليوم، يحتفظ الجيش بحضور قوى في الأقاليم الجنوبية، مع قواعد عسكرية ودوريات مستمرة.

## الذاتيات:

- سكان الصحراء: في العيون أو الداخلة، يرى الكثيرون الجيش كحامي للوحدة الترابية، لكنهم يطالبون أحيانًا بمزيد من التنمية الاقتصادية بدلاً من التركيز الأمنى.
- المواطنون في الشمال: في مدن مثل الرباط، يُعتبر الجيش مصدر فخر وطني، لكن دوره البعيد عن الحياة اليومية يجعله رمزًا أكثر من واقع ملموس.
- النخب: النخب العسكرية، بالتعاون مع القصر، تُدير هذا العنف، مما يُعزز نفوذها. على سبيل المثال، قرارات تعزيز الجيش (مثل شراء طائرات 6-F) تُتخذ في دوائر مغلقة.
  - الشؤون الخارجية: التعاون العسكري مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا يُعزز قدرات الجيش، لكنه يُثير تساؤلات حول التبعية.

مثال مغربي: في 2020، تدخل الجيش المغربي في منطقة الكركرات لإعادة فتح المعبر الحدودي بعد إغلاقه من قبل البوليساريو. هذا التدخل، الذي أُشيد به محليًا كدفاع عن السيادة، أظهر فعالية العنف العسكري، لكنه أثار انتقادات دولية من بعض الجهات التي رأته تصعيدًا. بالنسبة للمغاربة، عزز هذا الحدث شعورًا بالأمن، لكنه أيضًا ذكّر البعض بكلفة الصراع المستمرة.

1. العنف الأمني: النظام والقمع

الأجهزة الأمنية، مثل الشرطة والدرك الملكي، تُمثل العنف المنظم في الحياة اليومية. بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، أصبحت هذه الأجهزة ركيزة لمكافحة الإرهاب، مع إنشاء وحدات متخصصة مثل المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ). لكن هذه الأجهزة تُستخدم أيضًا للحفاظ على النظام العام، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع المجتمع.

#### الذاتيات:

- المواطنون في المدن: في الدار البيضاء أو مراكش، يرى الكثيرون الشرطة كضمان للأمان، خاصة في الأماكن العامة. لكن الحضور الأمني المكثف أحيانًا (مثل خلال القمم الدولية) يُثير شعورًا بالضغط.
  - المناطق الريفية: في مناطق مثل الحسيمة، يُنظر إلى الأجهزة الأمنية بحذر، خاصة بعد استخدام القوة في احتجاجات الحراك.
  - الحالة القسرية: استخدام الشرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية (مثل احتجاجات المعلمين المتعاقدين في 2019) أثار انتقادات، مما يكشف عن كيف يمكن للعنف الأمني أن يتحول إلى قمع.
  - النخب: النخب الحاكمة تُدير هذه الأجهزة، مما يُعزز سيطرتها على المجتمع. قرارات مثل تعيين قادة الأمن تُتخذ في القصر، بعيدًا عن النقاش العام.

مثال مغربي: خلال حركة الحراك في الريف *(2016-2017)*، استخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى اعتقال المئات. هذا الحدث عزز صورة الأمن كقوة حماية لدى البعض (الذين رأوا الحراك تهديدًا)، لكنه أثار شعورًا بالإكراه لدى آخرين، خاصة في الريف، حيث اعتُبر القمع ردًا على مطالب اجتماعية مشروعة.

1. العنف السيبراني: الحرب غير المرئية

في عصر الرقمنة، أصبح العنف السيبراني شكلاً جديدًا من العنف المنظم. المغرب، مثل العديد من الدول، يواجه تهديدات رقمية تتراوح من القرصنة إلى الحملات الإلكترونية التي تستهدف سمعته. استجاب المغرب ببناء قدرات سيبرانية، مثل مراكز المراقبة التابعة للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.

- المواطنون: معظم المغاربة لا يدركون تفاصيل الأمن السيبراني، لكنهم يشعرون بالأمان عند سماع أخبار عن إحباط هجمات إلكترونية.
- الشباب: الشباب التقني يرى هذا المجال كفرصة، لكنه يقلق من استخدام التقنيات لمراقبة الأنشطة الرقمية.
- الحالة القسرية: مزاعم استخدام برامج تجسس مثل Pegasus لمراقبة الصحفيين والنشطاء أثارت جدلًا، مما يكشف عن كيف يمكن للعنف السيبراني أن يتحول إلى أداة قمع.
- الشؤون الخارجية: التعاون مع دول مثل إسرائيل (بعد تطبيع العلاقات عام 2020) في مجال الأمن السيبراني عزز قدرات المغرب، لكنه أثار انتقادات داخلية حول السيادة.

مثال مغربي: في 2020، تعرضت مواقع حكومية مغربية لهجمات سيبرانية نسبت إلى جماعات معارضة. رد المغرب بتعزيز أنظمته، لكن الحادث أثار نقاشًا حول مدى استعداد البلاد للحروب الرقمية. بالنسبة للمواطنين، عزز هذا شعورًا بالأمان عندما أُعلن عن السيطرة، لكنه ذكّر الشباب بأن العنف السيبراني قد يُستخدم أيضًا لمراقبتهم.

# الجزء الثالث: النخب وتوزيع القوة في العنف المنظم

العنف المنظم لا يُدار في الفراغ؛ إنه نتاج قرارات النخب – الملكية، العسكرية، الأمنية، والاقتصادية – التي تتحكم في الموارد والاستراتيجيات. في المغرب، تلعب هذه النخب دورًا مركزيًا في تشكيل كيفية استخدام العنف وتصورات المجتمع تجاهه.

1. المؤسسة الملكية: القائد الأعلى

الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُشرف على العنف المنظم في جميع أشكاله. قرارات مثل تعزيز الجيش في الصحراء، إنشاء وحدات مكافحة الإرهاب، أو الاستثمار في الأمن السيبراني تُتخذ تحت إشرافه. هذا الدور يُعزز صورة الملكية كرمز للأمن، لكنه يجعلها أيضًا هدفًا للنقد عندما يُسىء استخدام العنف.

# الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون الملك كحامي للاستقرار، مما يجعل العنف المنظم تحت قيادته مشروعًا في أعينهم.
  - الناشطون: بعض النشطاء يتساءلون عن مدى مساءلة هذه القرارات، خاصة عندما تُستخدم لقمع الاحتجاجات.
  - توزيع القوة: السيطرة المركزية تُعزز نفوذ الملكية، لكن سرية القرارات تُثير تساؤلات حول الشفافية.
    - 1. النخب العسكرية والأمنية

قادة الجيش والأجهزة الأمنية، مثل المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) وDST، يُديرون تنفيذ العنف المنظم. هؤلاء القادة، المعينون من القصر، يتحكمون في الموارد والعمليات، مما يجعلهم جزءًا من النخب الحاكمة.

- المواطنون: نجاحات الأجهزة الأمنية (مثل تفكيك خلايا إرهابية) تُعزز الثقة، لكن استخدام القوة ضد المحتجين يُثير الاستياء.
  - توزيع القوة: هذه النخب تُركز القوة في يديها، مما يُقلل من إشراك المجتمع في القرارات الأمنية.
  - الممارسات غير الاجتماعية: سرية العمليات، مثل عمليات الاستخبارات، تجعلها بعيدة عن النقاش العام.
    - 1. النخب الاقتصادية: الأمن كاستثمار

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى في السياحة والتكنولوجيا، تُساهم في العنف المنظم من خلال الأمن الخاص والاستثمارات في التكنولوجيا. على سبيل المثال، حماية الفنادق في مراكش أو مراكز البيانات في طنجة تُدار جزئيًا بواسطة هذه النخب.

### الذاتبات:

- المواطنون: الكثيرون يرون هذه الاستثمارات كمصدر وظائف، لكنهم يشعرون بالإقصاء عندما تُركز على المناطق الغنية.
  - توزيع القوة: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها من خلال السيطرة على موارد الأمن، مما يُعمق الفوارق.
- النيوليبرالية: خصخصة بعض خدمات الأمن تُظهر تأثير النيوليبرالية، مما يجعل الأمن سلعة للأغنياء أكثر من الجميع.

مثال مغربي: في 2019، استثمرت شركات مغربية في أنظمة أمنية لميناء طنجة المتوسط، مما عزز الحماية ضد التهريب. هذا النجاح عزز صورة الأمن كاستثمار اقتصادي، لكنه أثار تساؤلات عن لماذا لا تُوجه نفس الموارد لتحسين الأمن في الأحياء الشعبية.

# استكمال الفصل الثاني: العنف المنظم كمصدر للسلطة

الجزء الثالث: النخب وتوزيع القوة في العنف المنظم (مكمل)

كما أشرنا، النخب في المغرب – الملكية، العسكرية، الأمنية، والاقتصادية – تتحكم في تنظيم العنف وتوجيهه. هنا، سنعمق التحليل بإضافة أبعاد جديدة: دور الأحزاب السياسية، تأثير المجتمع المدني، والنخب الثقافية (مثل الإعلاميين والمثقفين) في تشكيل العنف المنظم.

1. الأحزاب السياسية: السلطة المحدودة

في المغرب، الأحزاب السياسية، مثل حزب العدالة والتنمية أو الاستقلال، لها دور ثانوي في إدارة العنف المنظم مقارنة بالمؤسسة الملكية. الحكومة، التي غالبًا ما تُشكلها ائتلافات حزبية، تُشرف على ميزانيات الأمن وتنفيذ السياسات، لكن القرارات الاستراتيجية – مثل تعزيز الجيش أو مكافحة الإرهاب – تُتخذ في القصر. مع ذلك، تلعب الأحزاب دورًا رمزيًا في تبرير العنف أو انتقاده.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون الأحزاب كجزء من النظام، لا كممثلين حقيقيين لهم. عندما تُدافع الأحزاب عن سياسات أمنية (مثل قوانين مكافحة الإرهاب)، يشعر البعض بالثقة، بينما يراها آخرون مجرد أداة للنخب.
- الشباب: الشباب، الذي يميل إلى عدم الثقة في الأحزاب، يرى أنها تُبرر العنف المنظم دون مواجهة جذور المشاكل مثل البطالة.
- توزيع القوة: الأحزاب تُشارك في توزيع الموارد الأمنية بشكل محدود، مما يجعلها تابعة للنخب المركزية. على سبيل المثال، موافقة البرلمان على ميزانيات الأمن غالبًا ما تكون شكلية.
  - الحالة القسرية: عندما تدعم الأحزاب استخدام القوة ضد الاحتجاجات (مثل احتجاجات الحراك)، تُسهم في تعزيز الشعور بالإكراه.

مثال مغربي: خلال احتجاجات حركة 20 فبراير عام 2011، دعمت بعض الأحزاب استخدام الشرطة لتفريق المتظاهرين، معتبرة ذلك ضروريًا للاستقرار. هذا الموقف عزز صورة الأمن كحماية لدى مؤيدي النظام، لكنه أثار استياء الشباب الذين رأوا الأحزاب كأداة لتبرير القمع.

1. المجتمع المدنى: المقاومة والنقد

المجتمع المدني في المغرب، من الجمعيات الحقوقية إلى النقابات، أصبح صوتًا مهمًا في نقد العنف المنظم. منظمات مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) وثّقت حالات قمع، مثل اعتقالات الحراك أو استخدام القوة في احتجاجات اقتصادية. هذه الجهود تُساهم في كشف الحالات القسرية، لكنها تواجه قيودًا مثل قوانين التمويل الأجنبي أو التشهير.

- النشطاء: بالنسبة للنشطاء، العنف المنظم هو تهديد للحريات إذا أُسيء استخدامه. توثيقهم للانتهاكات يُعزز شعور المواطنين بالحاجة إلى المساءلة.
- المواطنون العاديون: البعض يرى المجتمع المدني كمدافع عن الحقوق، بينما يراه آخرون مصدر اضطراب إذا تحدى النظام الأمنى.
  - توزيع القوة: المجتمع المدني يُحاول التأثير على توزيع القوة من خلال النقد، لكنه يظل محدودًا أمام النخب الحاكمة.
- الحالة القسرية: استخدام القوانين لتقييد عمل الجمعيات يُظهر كيف يمكن للعنف المنظم أن يتحول إلى أداة للسيطرة.

مثال مغربي: في 2016، وثقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حالات تعنيف خلال احتجاجات الحراك، مما ساعد في نشر القضية دوليًا. هذا التوثيق عزز شعور المحتجين بالدعم، لكنه أثار ردود فعل أمنية صارمة، مما يكشف عن التوتر بين العنف المنظم والحقوق.

1. النخب الثقافية: صياغة الرواية

النخب الثقافية – الصحفيون، الكتاب، والمثقفون – تُساهم في تشكيل تصورات العنف المنظم من خلال الإعلام والأدب. صحف مثل "الأحداث المغربية" أو منصات مثل "هسبريس" تُغطي الأحداث الأمنية، بينما كتاب مثل محمد شكري في الماضي أو معاصرون مثل ياسين عدنان يناقشون تأثير العنف على المجتمع.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الإعلام يُشكل تصوراتهم عن العنف، سواء كحماية (مثل تغطية تفكيك خلايا إرهابية) أو كقمع (مثل تقارير عن الحراك).
  - الشباب: الشباب يعتمد على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك لفهم العنف، مما يجعل النخب الثقافية مؤثرة ولكن تحت ضغط المراقبة.
  - توزيع القوة: النخب الثقافية تُحاول التأثير على الرأي العام، لكنها تواجه قيودًا مثل قوانين الصحافة أو الرقابة.
  - الممارسات غير الاجتماعية: السيطرة على الرواية الإعلامية تُدار أحيانًا بعيدًا عن النقاش العام، مما يُقلل من الشفافية.

مثال مغربي: في 2018، نشرت منصة "لكم" تقريرًا استقصائيًا عن استخدام القوة في احتجاجات جرايدة بإقليم جرادة، مما أثار نقاشًا وطنيًا. هذا التقرير عزز شعور المواطنين بالحاجة إلى العدالة، لكنه أدى إلى ضغوط على الصحفيين، مما يُظهر كيف يمكن للنخب الثقافية أن تتحدى العنف المنظم ولكن بكلفة.

الجزء الرابع: تأثير العنف المنظم على الذاتيات

العنف المنظم لا يُشكل الأمن فحسب، بل يؤثر على كيفية رؤية المغاربة لأنفسهم ولدولتهم. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الحماية مقابل الإكراه، الثقة مقابل الخوف، والوحدة الوطنية مقابل الإقصاء.

#### 1. الحماية مقابل الإكراه

العنف المنظم يُصمم لحماية المجتمع، لكنه قد يتحول إلى أداة إكراه. على سبيل المثال، نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك خلايا إرهابية (مثل خلية داعش في 2020) عزز شعور المواطنين بالأمان. لكن استخدام القوة ضد احتجاجات اقتصادية، مثل احتجاجات خريبكة عام 2011، أثار شعورًا بالقمع.

#### الذاتيات:

- المدن الكبرى: في الرباط أو الدار البيضاء، يرى الكثيرون العنف الأمني كضرورة للحفاظ على النظام، خاصة بعد أحداث مثل تفجيرات 2003.
  - المناطق المهمشة: في الحسيمة أو زاكورة، يُنظر إلى العنف كأداة للسيطرة، خاصة عندما يُواجه المطالب الاجتماعية.
  - الشباب: الشباب يقدّر الحماية من الإرهاب، لكنه يخشى أن يُستخدم العنف لتقييد حرياته، كما حدث مع اعتقالات ناشطين رقميين.
- الحالة القسرية: القوانين الأمنية، مثل قانون مكافحة الإرهاب، تُظهر هذا التوتر عندما تُستخدم ضد الصحفيين أو النشطاء.

مثال مغربي: في 2019، أحبطت الشرطة مخططًا إرهابيًا في مدينة وجدة، مما عزز شعور الأهالي بالأمان. لكن في نفس العام، استخدام القوة ضد معلمين متعاقدين في الرباط أثار انتقادات واسعة، مما يُظهر كيف يمكن للعنف أن يُرى كحماية أو إكراه حسب السياق.

## 1. الثقة مقابل الخوف

العنف المنظم يُفترض أن يبني الثقة بين الدولة والمواطنين، لكنه قد يُولد الخوف إذا أُسيء استخدامه. على سبيل المثال، حضور الجيش في الصحراء يُعزز الثقة في الوحدة الترابية، لكن المراقبة الرقمية تُثير مخاوف الخصوصية.

## الذاتيات:

- المواطنون القدامى: من عاشوا سنوات الرصاص يرون تحسنًا في استخدام العنف، لكنهم يظلون حذرين من تكرار الماضى.
  - الشباب: الجيل الجديد يثق في الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات، لكنه يخشى أن تُستخدم ضده في حال التعبير عن آرائه.
    - النخب: النخب تُروج للعنف كمصدر أمان، لكن سريته تُقلل من الثقة العامة.
- الممارسات غير الاجتماعية: سرية العمليات، مثل المراقبة السيبرانية، تُثير شعورًا بالخوف لأن المواطنين لا يعرفون حدودها.

مثال مغربي: في 2015، أُشيد بالمغرب دوليًا لدوره في إحباط هجمات إرهابية في أوروبا، مما عزز الثقة في الأجهزة الأمنية. لكن تقارير لاحقة عن استخدام برامج تجسس أثارت خوف النشطاء من مراقبة آرائهم، مما يكشف عن هذا التوتر.

1. الوحدة الوطنية مقابل الإقصاء

العنف المنظم غالبًا ما يُستخدم لتعزيز الوحدة الوطنية، خاصة في قضية الصحراء. لكنه قد يُؤدي إلى إقصاء مجموعات تشعر بالتهميش، مثل سكان المناطق الريفية أو الشباب العاطل.

#### الذاتيات:

- سكان الصحراء: الكثيرون يرون العنف العسكري كرمز للوحدة، لكنهم يطالبون بالتنمية ليشعروا بالاندماج.
  - المناطق الريفية: في الأطلس أو الريف، يُنظر إلى العنف كأداة للنخب للحفاظ على النظام، لا لمعالجة التهميش.
    - الشباب: الشباب يدعم الوحدة الوطنية، لكنه يشعر بالإقصاء عندما يُواجه بالقوة في الاحتجاجات.
- توزيع القوة: النخب تُركز العنف على أولوياتها (مثل الصحراء أو السياحة)، مما يُهمل احتياجات مناطق أخرى.

مثال مغربي: خلال احتجاجات جرايدة عام 2017، طالب السكان بفرص اقتصادية بعد إغلاق مناجم الفحم. استخدام القوة لتفريق المتظاهرين عزز شعور الإقصاء، بينما كان الهدف المعلن هو الحفاظ على النظام، مما يُظهر كيف يمكن للعنف أن يُفكك الوحدة بدلاً من تعزيزها.

الجزء الخامس: العنف المنظم والشؤون الخارجية

العنف المنظم في المغرب لا يُدار محليًا فقط؛ إنه متأثر بالديناميكيات الدولية. هنا، سنستكشف كيف تُشكل الشؤون الخارجية استخدام العنف، من خلال التعاون العسكري، الأمني، والسيبراني.

1. التعاون العسكرى: القوة والتبعية

المغرب يعتمد على شراكات عسكرية مع دول مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وإسبانيا لتعزيز قدرات جيشه. صفقات الأسلحة (مثل طائرات 16-F أو دبابات أبرامز) والتدريبات المشتركة (مثل مناورات الأسد الإفريقي) تُعزز العنف العسكري، لكنها تُثير تساؤلات حول السيادة.

# الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون التعاون كمصدر قوة، خاصة في الصحراء. لكنهم يخشون أن يجعل المغرب تابعًا للقوى الكبرى.
  - الشباب: الشباب يقدّر التقدم التكنولوجي، لكنه يتساءل عن كلفة هذه الشراكات على الاقتصاد.
- الشؤون الخارجية: التعاون يُظهر كيف تُشكل السياسة الخارجية الأولويات الأمنية، لكن التفاصيل السرية تُثير تساؤلات.
  - توزيع القوة: النخب العسكرية تُفيد من هذه الشراكات، مما يُعزز نفوذها.

مثال مغربي: في 2021، عزز المغرب ترسانته بشراء طائرات بدون طيار من الولايات المتحدة، مما عزز قدراته في الصحراء. هذا القرار أُشيد به كدليل على القوة، لكنه أثار نقاشًا داخليًا حول الاعتماد على الأسلحة الأجنبية بدلاً من تطوير صناعات محلية.

التعاون الأمني: مكافحة الإرهاب
 التعاون الأمني مع دول مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي ركز على مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. تبادل المعلومات الاستخباراتية وتمويل الدوريات الحدودية عزز قدرات المغرب، لكنه جعل البلاد تحت ضغط دولي.

## الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يدعمون مكافحة الإرهاب، لكنهم يرون التعاون مع أوروبا كتدخل في السيادة، خاصة في قضية الهجرة.
  - سكان المناطق الحدودية: في طنجة أو الناظور، يرى البعض الأمن الحدودي كعبء يقيّد حركتهم.
- الشؤون الخارجية: التعاون يُظهر المغرب كحليف استراتيجي، لكنه يُثير انتقادات حول دوره كـ"حارس حدود" لأوروبا.
  - الحالة القسرية: الضغط الأوروبي لتشديد الحدود أدى إلى استخدام القوة ضد المهاجرين، مما أثار انتقادات حقوقية.

مثال مغربي: في 2019، تلقى المغرب تمويلًا أوروبيًا لتعزيز دورياته البحرية ضد الهجرة غير النظامية. هذا عزز الأمن الحدودي، لكنه أثار احتجاجات في الناظور عندما اعتُقل مهاجرون، مما يكشف عن التوتر بين الأمن والحقوق.

التعاون السيبراني: التكنولوجيا والسيادة
 بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، تعاون المغرب مع شركات تكنولوجية إسرائيلية لتعزيز أمنه
 السيبراني. هذا التعاون، إلى جانب شراكات مع دول مثل ألمانيا، عزز قدرات المغرب في مواجهة الهجمات
 الرقمية، لكنه أثار جدلًا داخليًا.

# الذاتيات:

- المواطنون: قلة تفهم الأمن السيبراني، لكن النجاحات *(*مثل إحباط هجمات*)* تُعزز الأمان.
- الشباب: الشباب التقني يرى فرصًا في هذا المجال، لكنه يقلق من استخدام التكنولوجيا لمراقبته.
- الشؤون الخارجية: التعاون مع إسرائيل أثار انتقادات من بعض الشرائح التي ترى فيه تنازلاً سياسيًا.
  - الممارسات غير الاجتماعية: سرية هذه الشراكات تُثير تساؤلات حول الشفافية.

مثال مغربي: في 2022، أحبط المغرب هجومًا سيبرانيًا على بنك مركزي، بمساعدة شركاء دوليين. هذا النجاح عزز الثقة، لكنه ذكّر النشطاء بمزاعم استخدام تقنيات مماثلة لمراقبة المعارضين، مما يُظهر الجانب المزدوج للتعاون. الجزء السادس: الممارسات غير الاجتماعية في العنف المنظم

الممارسات غير الاجتماعية – أي العمليات التي تُدار بعيدًا عن التفاعل العام – هي سمة أساسية للعنف المنظم في المغرب. هنا، سنستكشف هذه الممارسات من خلال ثلاثة محاور: سرية العمليات، التكنولوجيا، والاستخبارات.

1. سرية العمليات: الظل والضوء

القرارات المتعلقة بالعنف المنظم – مثل نشر القوات أو تخصيص الميزانيات – تُتخذ في دوائر مغلقة، سواء في القصر أو الأجهزة الأمنية. هذه السرية تُعزز الكفاءة، لكنها تُقلل من الثقة العامة.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يقبلون السرية كجزء من الأمن، لكنهم يتساءلون عن حدودها عند سماع أخبار عن انتهاكات.
  - الشباب: الشباب يطالب بالشفافية، خاصة عندما يُستخدم العنف ضد الاحتجاجات.
- الممارسات غير الاجتماعية: سرية العمليات تجعلها بعيدة عن النقاش، مما يُعزز شعور البعض بالإقصاء.
- الكشف: الإعلام المستقل والمنظمات الحقوقية تُسلط الضوء على هذه الممارسات، لكن القيود تُحد من تأثيرها.

مثال مغربي: في 2020، نفذت الأجهزة الأمنية عملية واسعة لتفكيك خلية إرهابية في عدة مدن. النجاح أُعلن عبر وسائل الإعلام الرسمية، لكن تفاصيل العملية ظلت سرية، مما عزز الثقة لدى البعض والحذر لدى آخرين.

1. التكنولوجيا: الأداة الصامتة

التكنولوجيا، من الكاميرات الذكية إلى برامج المراقبة، أصبحت جزءًا من العنف المنظم. في مدن مثل مراكش، تُستخدم أنظمة التعرف على الوجه لحماية المناطق السياحية، بينما تُستخدم تقنيات تحليل البيانات لتتبع التهديدات.

# الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون التكنولوجيا كضمان للأمان، لكنها تُثير مخاوف الخصوصية.
  - الشباب: الشباب النشط رقميًا يخشى أن تُستخدم هذه الأدوات لتقييد حرياته.
- الممارسات غير الاجتماعية: التكنولوجيا تعمل آليًا، بعيدًا عن التفاعل الاجتماعي، مما يجعلها منفصلة عن المجتمع.
- الكشف: تقارير مثل تحقيق Forbidden Stories عن برامج تجسس كشفت عن هذه الممارسات، مما دفع إلى نقاشات حول الشفافية.

مثال مغربي: في 2021، وسّعت الدار البيضاء شبكة كاميرات المراقبة لتغطية الأحياء الشعبية. هذا عزز الأمان، لكنه أثار شكاوى من السكان حول التدخل في حياتهم، مما يُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُعزز العنف بطريقة غير احتماعية.

1. الاستخبارات: القوة الخفية

الشبكة الاستخباراتية المغربية، بقيادة أجهزة مثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، تُمثل قمة الممارسات غير الاجتماعية. نجاحاتها في مكافحة الإرهاب والجريمة عززت سمعتها، لكن سريتها تُثير تساؤلات.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يشعرون بالامتنان للحماية، لكنهم يتساءلون عن حدود هذه السلطة.
- الشباب: الشباب يخشى أن تُستخدم الاستخبارات لمراقبة آرائه، خاصة على وسائل التواصل.
  - الممارسات غير الاجتماعية: سرية العمليات تجعل الاستخبارات بعيدة عن المساءلة.
- الكشف: تسريبات أو تقارير دولية تُسلط الضوء على هذه الأنشطة، مما يدفع إلى مطالب بالشفافية.

مثال مغربي: في 2017، أحبطت DST هجومًا إرهابيًا في فاس، مما عزز الثقة في الأجهزة. لكن شائعات لاحقة عن مراقبة ناشطين في المدينة أثارت قلق الشباب، مما يكشف عن التوتر بين الحماية والإكراه.

خاتمة الفصل الثاني: إعادة التفكير في العنف المنظم

العنف المنظم في المغرب هو أداة مركزية للأمن القومي، لكنه أيضًا تحدٍ للعلاقة بين الدولة والمجتمع. من المسيرة الخضراء إلى مكافحة الإرهاب، أظهر المغرب قدرة فريدة على تنظيم قوته لحماية سيادته واستقراره. لكن هذا العنف، سواء عسكريًا، أمنيًا، أو سيبرانيًا، يحمل وجهًا مزدوجًا: يحمي ويُثير الخوف، يوحد ويُقصي، يُعزز الثقة ويُولد الحذر.

النخب، من الملكية إلى الأجهزة الأمنية، تتحكم في هذا العنف، مما يُعزز نفوذها ولكن بكلفة الشفافية. الشؤون الخارجية تُشكل أولوياته، لكنها تُثير تساؤلات حول السيادة. والممارسات غير الاجتماعية، من سرية القرارات إلى التكنولوجيا، تجعله بعيدًا عن النقاش العام، مما يُضعف إحساس المواطنين بالمشاركة.

في النهاية، الذاتيات تُظهر هذا التناقض: بالنسبة لمواطن في العيون، العنف العسكري هو ضمان الوحدة؛ لشاب في الحسيمة، العنف الأمني قد يكون قمعًا لمطالبه. هذا التوتر يدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب استخدام العنف المنظم لحماية الجميع دون إقصاء أحد؟

في الفصل التالي، سنستكشف الحالة القسرية – أي كيف يتحول العنف المنظم إلى أداة للسيطرة – مع أمثلة من المغرب، مثل سنوات الرصاص، قوانين مكافحة الإرهاب، والمراقبة الرقمية. سنتساءل كيف يمكن للدولة تجنب القمع مع الحفاظ على الأمن، وكيف تُشكل هذه الحالة الذاتيات المغربية.

# استكمال الفصل الثاني: العنف المنظم كمصدر للسلطة

# الجزء الرابع: تأثير العنف المنظم على الذاتيات (تعميق)

في الجزء السابق، ناقشنا كيف يُشكل العنف المنظم الذاتيات من خلال ثلاثة محاور: الحماية مقابل الإكراه، الثقة مقابل الخوف، والوحدة الوطنية مقابل الإقصاء. هنا، سنعمق هذا التحليل بإضافة زاوية جديدة: تأثير العنف المنظم على الفئات الاجتماعية المختلفة، مع التركيز على النساء والطلاب، وكيف تُشكل هذه التجارب تصوراتهم للأمن.

## النساء: بين الحماية والقيود

النساء في المغرب يعشن تجربة فريدة مع العنف المنظم، حيث يتقاطع الأمن مع قضايا النوع الاجتماعي. من جهة، استفادت النساء من تحسينات أمنية، مثل زيادة دوريات الشرطة في المدن الكبرى (الدار البيضاء، فاس) لحمايتهن من التحرش. في 2018، أطلقت الحكومة وحدات نسائية في الشرطة لمعالجة قضايا العنف الأسري، مما عزز شعور بعض النساء بالأمان. لكن من جهة أخرى، العنف المنظم قد يُستخدم بطرق تُقيد حرياتهن. على سبيل المثال، خلال احتجاجات الحراك، اعتُقلت نساء ناشطات مثل نوال بنعيسى، مما أثار شعورًا بالإكراه لدى اللواتي يطالبن بالعدالة الاجتماعية.

## الذاتيات:

- **النساء في المدن**: في فاس أو الرباط، ترى الكثيرات العنف الأمني كحماية من الجريمة، لكنهن يطالبن بمزيد من التركيز على قضايا العنف الجنسي.
  - **النساء في الريف**: في مناطق مثل تازة، قد يُنظر إلى الأمن كأداة للنخب، خاصة عندما يُواجه المطالب الاقتصادية بالقوة.
  - **الناشطات**: النساء الناشطات يرين العنف المنظم كتهديد لحرياتهن، خاصة عندما يُستخدم لتقييد حركاتهن الاجتماعية.
- **الحالة القسرية**: استخدام القوة ضد ناشطات أو فرض قيود على التظاهر يُظهر كيف يمكن للعنف أن يتحول إلى أداة للسيطرة على النساء.
  - **الكشف**: منظمات نسائية مثل اتحاد العمل النسائي تُوثق هذه القضايا، مما يُساعد في كشف التوتر بين الأمن والحقوق.

**مثال مغربي**: في 2017، أثارت قضية التحرش الجماعي بشابة في حافلة بالدار البيضاء غضبًا وطنيًا. استجابة الشرطة السريعة باعتقال المتهمين عززت شعور بعض النساء بالحماية، لكن النقاشات اللاحقة كشفت عن نقص في السياسات الوقائية، مما جعل النساء يتساءلن: هل العنف الأمنى رد فعل أم حل جذري؟

# الطلاب: الأمل والإحباط

الطلاب، كجزء من الشباب المغربي، يتفاعلون مع العنف المنظم بطريقة معقدة. في الجامعات، مثل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أو جامعة القاضي عياض بمراكش، غالبًا ما يواجه الطلاب الأجهزة الأمنية خلال احتجاجاتهم على ظروف التعليم أو البطالة. على سبيل المثال، في 2019، استخدمت الشرطة القوة لتفريق طلاب يطالبون بتحسين المنح الدراسية في فاس، مما أثار شعورًا بالإحباط. لكن في الوقت نفسه، يرى الطلاب أهمية .الأمن في حماية الجامعات من الجريمة أو التطرف

- **الطلاب في المدن**: في الرباط أو مراكش، يرى الطلاب الأمن كضرورة لحماية الحرم الجامعي، لكنهم ينتقدون استخدامه ضد مطالبهم.
- **الطلاب في المناطق النائية**: في أكادير أو وجدة، يشعر الطلاب أحيانًا بالإقصاء عندما تُركز السياسات الأمنية على المدن الكبرى.
- **النخب الأكاديمية**: الأساتذة والإداريون يدعمون الأمن داخل الجامعات، لكنهم يطالبون بحوار مع الطلاب بدلاً من القوة.
  - **الحالة القسرية**: استخدام القوة ضد الاحتجاجات الطلابية يُثير شعورًا بالقمع، خاصة عندما يُصاحب باعتقالات.

**مثال مغربي**: في 2020، نظم طلاب جامعة ابن زهر بأكادير احتجاجات على نقص البنية التحتية. تدخل الأمن لتفريق التجمعات أثار جدلًا حول حرية التعبير، لكنه أيضًا دفع السلطات إلى فتح حوار مع الطلاب، مما يُظهر كيف يمكن للعنف أن يُؤدى إلى تغيير إذا استُخدم بحذر.

# الجزء السابع: التأثير الثقافي والاجتماعي للعنف المنظم

العنف المنظم لا يقتصر على الأجهزة أو السياسات؛ إنه يتغلغل في النسيج الثقافي والاجتماعي، يُشكل الأدب، السينما، وحتى العلاقات اليومية. في المغرب، ترك العنف المنظم بصماته على الإبداع والذاكرة الجماعية، مما يُعزز الذاتيات بطرق غير مباشرة.

# 1. الأدب: روايات الذاكرة والمقاومة

الأدب المغربي، منذ سنوات الرصاص إلى اليوم، تناول العنف المنظم كموضوع مركزي. كتاب مثل محمد شكري في "الخبز الحافي" وصّفوا بشاعة العنف الاجتماعي والسياسي، بينما كتب معاصرون مثل عبد الله الطايع في "ذاكرة الغياب" استكشفوا آثار سنوات الرصاص على الأفراد. هذه الأعمال تُعبر عن ذاتيات معقدة: الخوف من القمع، الأمل في المقاومة، والحاجة إلى المصالحة.

# الذاتيات:

- **القراء**: الأدب يُساعد المغاربة على فهم تاريخ العنف، مما يُعزز شعورهم بالانتماء والنقد.
- **الشباب**: الجيل الجديد يجد في هذه الأعمال إلهامًا للتعبير عن قضاياهم، لكنه يواجه قيودًا على النشر أحيانًا.
  - **النخب الثقافية**: الكتاب يُحاولون كشف الحالات القسرية من خلال الأدب، لكن الرقابة تُحد من تأثيرهم.
    - **الكشف**: الأدب يُوثق الذاكرة الجماعية، مما يُساعد في فتح نقاشات حول العنف وآثاره.

**مثال مغربي**: رواية "الحي الخالي" لمحمد الأشعري، التي تتناول سنوات الرصاص، ألهمت نقاشات في مهرجانات أدبية بفاس، مما ساعد الشباب على فهم كيف شكّل العنف المنظم هويتهم الوطنية، لكنه أيضًا ذكّرهم بأهمية المساءلة.

# 1. السينما: صور العنف والأمل

السينما المغربية، من أفلام مثل "علي زاوا" لنبيل عيوش إلى "كازانيغرا"، استكشفت العنف المنظم من زوايا مختلفة: الشرطة في الأحياء الشعبية، الجيش في الصحراء، وحتى المراقبة في المجتمع. هذه الأفلام تُظهر العنف كجزء من الحياة اليومية، لكنها تُبرز أيضًا المقاومة والإنسانية.

## الذاتيات:

- **الجمهور**: الأفلام تُعزز شعور المغاربة بالواقعية، لكنها تُثير أحيانًا نقدًا لتصوير العنف بشكل درامي مبالغ فيه.
  - **الشباب**: الشباب يرى السينما كوسيلة للتعبير عن قضاياه، لكنه يواجه تحديات التمويل والرقابة.
  - **النخب الثقافية**: المخرجون يُحاولون كشف الحالات القسرية، لكن القيود على التوزيع تُحد من تأثيرهم.
- **الممارسات غير الاجتماعية**: الرقابة على الأفلام التي تنتقد العنف تُظهر كيف تُدار الرواية الثقافية بعيدًا عن النقاش العام.

**مثال مغربي**: فيلم "ممنوع التجوال" (2020) لليلى مراكشي، الذي يتناول الحياة تحت ضغط الأمن خلال جائحة كورونا، أثار نقاشات في أكادير حول حدود العنف الأمني. الفيلم عزز شعور الجمهور بالتعاطف مع الشخصيات، لكنه ذكّرهم بكيف يمكن للأمن أن يُقيد الحياة اليومية.

# 1. العلاقات الاجتماعية: الثقة والانقسام

العنف المنظم يؤثر على العلاقات بين المغاربة، سواء داخل الأسرة أو المجتمع. في مناطق شهدت احتجاجات مثل الريف، أدى استخدام القوة إلى انقسامات بين من يدعمون الأمن ومن يرونه قمعًا. في المقابل، أحداث مثل تفكيك خلايا إرهابية جمعت المغاربة حول فكرة الأمن المشترك.

- **الأسر**: في مدن مثل طنجة، قد تنقسم العائلات حول قضايا مثل الحراك، حيث يدعم البعض الأمن ويرفضه آخرون.
- **المجتمعات المحلية**: في الصحراء، يُعزز العنف العسكري شعور الوحدة، لكنه قد يُثير توترات إذا شعر السكان بالإهمال اقتصاديًا.
  - **الشباب**: الشباب يُحاول بناء جسور من خلال وسائل التواصل، لكنه يواجه تحديات المراقبة.
  - **الحالة القسرية**: استخدام العنف لتقييد التجمعات يُؤدي إلى انقسامات اجتماعية، مما يُضعف الثقة.

**مثال مغربي**: في 2016، أدت احتجاجات الحراك إلى نقاشات ساخنة في أسواق الحسيمة بين التجار الذين دعموا الأمن وأولئك الذين طالبوا بالعدالة. هذه الانقسامات أثرت على العلاقات المحلية، لكنها أيضًا دفعت إلى حوارات حول كيفية تحقيق الأمن دون إقصاء.

# خاتمة الفصل الثاني: العنف المنظم في قلب المغرب

العنف المنظم في المغرب هو سيف ذو حدين: يحمي السيادة، يوحد الأمة، ويواجه التهديدات، لكنه يُثير الخوف، يُقيد الحريات، ويُعزز الفوارق أحيانًا. من الجيش في الصحراء إلى الكاميرات في شوارع الدار البيضاء، يتجلى هذا العنف كقوة مادية ورمزية تُشكل الذاتيات المغربية. بالنسبة لمواطن في العيون، هو ضمان الوحدة الترابية؛ لشاب في فاس، قد يكون قيدًا على حلمه بالتغيير؛ لامرأة في أكادير، هو حماية من الجريمة ولكن بنصف قلب إذا أُهملت قضاباها.

النخب، سواء الملكية، العسكرية، أو الثقافية، تُدير هذا العنف، لكن سيطرتها تُثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة. الشؤون الخارجية تُعزز قدراته، لكنها تُذكرنا بتحدي السيادة. والممارسات غير الاجتماعية، من سرية القرارات إلى التكنولوجيا الصامتة، تجعل العنف بعيدًا عن النقاش العام، مما يُضعف إحساس المواطنين بالمشاركة. في الوقت نفسه، الأدب، السينما، والعلاقات الاجتماعية تُظهر أن العنف ليس مجرد أداة، بل تجربة إنسانية تُشكل الذاكرة والأمل.

هذا التوتر يقودنا إلى الفصل التالي: **الحالة القسرية**. كيف يتحول العنف المنظم إلى أداة للسيطرة؟ وكيف أثرت لحظات مثل سنوات الرصاص، قوانين مكافحة الإرهاب، أو المراقبة الرقمية على الذاتيات المغربية؟ سنستكشف هذه الأسئلة، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء أمن يحمى الجميع دون أن يُقيد أحدًا.

# خاتمة الفصل الثاني: العنف المنظم في قلب المغرب

العنف المنظم في المغرب هو سيف ذو حدين: يحمي السيادة، يوحد الأمة، ويواجه التهديدات، لكنه يُثير الخوف، يُقيد الحريات، ويُعزز الفوارق أحيانًا. من الجيش في الصحراء إلى الكاميرات في شوارع الدار البيضاء، يتجلى هذا العنف كقوة مادية ورمزية تُشكل الذاتيات المغربية. بالنسبة لمواطن في العيون، هو ضمان الوحدة الترابية؛ لشاب في فاس، قد يكون قيدًا على حلمه بالتغيير؛ لامرأة في أكادير، هو حماية من الجريمة ولكن بنصف قلب إذا أُهملت قضاياها.

النخب، سواء الملكية، العسكرية، أو الثقافية، تُدير هذا العنف، لكن سيطرتها تُثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة. الشؤون الخارجية تُعزز قدراته، لكنها تُذكرنا بتحدي السيادة. والممارسات غير الاجتماعية، من سرية القرارات إلى التكنولوجيا الصامتة، تجعل العنف بعيدًا عن النقاش العام، مما يُضعف إحساس المواطنين بالمشاركة. في الوقت نفسه، الأدب، السينما، والعلاقات الاجتماعية تُظهر أن العنف ليس مجرد أداة، بل تجربة إنسانية تُشكل الذاكرة والأمل.

هذا التوتر يقودنا إلى الفصل التالي: **الحالة القسرية**. كيف يتحول العنف المنظم إلى أداة للسيطرة؟ وكيف أثرت لحظات مثل سنوات الرصاص، قوانين مكافحة الإرهاب، أو المراقبة الرقمية على الذاتيات المغربية؟ سنستكشف هذه الأسئلة، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء أمن يحمي الجميع دون أن يُقيد أحدًا.

# الفصل الثالث: الحالة القسرية

### مقدمة: ظل العنف فوق الحرية

في صباح أحد أيام عام 1973، استيقظت عائلة في حي شعبي بالرباط على طرق عنيف على الباب. اقتيد الأب، وهو ناشط نقابي، إلى مكان مجهول دون تهمة واضحة. لم تكن هذه حادثة منعزلة؛ كانت جزءًا من سنوات الرصاص، وهي فترة طغت فيها الحالة القسرية على الحياة المغربية، حيث تحول العنف المنظم من أداة حماية إلى آلة قمع. عقود لاحقة، في عام 2016، تجمع مواطنون في شوارع الحسيمة للمطالبة بالعدالة الاقتصادية بعد مقتل محسن فكري، ليواجهوا الشرطة واعتقالات جماعية. من تزمامارت إلى الحراك، تظل الحالة القسرية شبحًا يُلقي بظلاله على العلاقة بين الدولة والمواطن.

الحالة القسرية، كما سنستكشفها في هذا الفصل، هي تلك اللحظة التي يتحول فيها العنف المنظم إلى أداة للسيطرة، سواء عبر القوانين، الأجهزة الأمنية، أو التكنولوجيا. في المغرب، تجلت هذه الحالة في لحظات تاريخية مثل سنوات الرصاص، وفي ممارسات معاصرة مثل قوانين مكافحة الإرهاب والمراقبة الرقمية. لكنها ليست مجرد سياسات؛ إنها تجربة إنسانية تُشكل الذاتيات – كيف يرى المغاربة أنفسهم في مواجهة السلطة، بين الأمل بالحرية والخوف من القمع.

سنبدأ بتعريف الحالة القسرية وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها المختلفة – القمع السياسي، القوانين الأمنية، والمراقبة الرقمية – مع أمثلة من الواقع المغربي. سنربط هذا بالنخب (من يفرض القسر؟)، العنف المنظم (كيف يُنفذ؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سننظر إلى تأثيرها على الذاتيات، متسائلين: كيف يمكن للمغرب تجاوز ظل القسر لبناء أمن حقيقي؟

# الجزء الأول: تعريف الحالة القسرية وتاريخها في المغرب

الحالة القسرية، في جوهرها، هي استخدام الدولة للعنف المنظم لفرض السيطرة على المجتمع بما يتجاوز الحماية إلى القمع. قد تكون مادية (اعتقالات، تعنيف) أو رمزية (قوانين مقيدة، مراقبة). على عكس الأمن الذي يهدف إلى الحفاظ على النظام لصالح الجميع، تُعطي الحالة القسرية الأولوية لاستقرار النخب أو النظام على حساب الحريات. هذا التحول غالبًا ما يُبرر بـ"الضرورة" – سواء لمواجهة التمرد، الإرهاب، أو الاضطرابات.

في المغرب، كانت الحالة القسرية جزءًا من التاريخ السياسي منذ الاستقلال عام 1956. بعد سنوات من المقاومة ضد الاستعمار، واجهت الدولة تحديات بناء نظام موحد وسط تنافسات سياسية واجتماعية. هذه التحديات أدت إلى استخدام القوة لفرض النظام، خاصة خلال فترات التوتر.

**سنوات الرصاص (1960-1990)**: هذه الفترة هي النموذج الأبرز للحالة القسرية. شهد المغرب قمعًا منهجيًا للمعارضة – اليسار، النقابات، وحتى الإسلاميين – عبر اعتقالات جماعية، محاكمات صورية، ومعتقلات سرية مثل تزمامارت. اختفاء شخصيات مثل المهدي بن بركة عام 1965 أصبح رمزًا لهذا القمع. لم يكن الهدف الحماية فقط، بل إسكات أي صوت يتحدى النظام.

**الإصلاحات والاستمرارية**: مع تولي الملك محمد السادس العرش عام 1999، بدأ المغرب مرحلة إصلاح. هيئة الإنصاف والمصالحة (2004-2006) كشفت عن انتهاكات سنوات الرصاص، وعوّضت آلاف الضحايا، مما أعطى انطباعًا بالانتقال إلى مرحلة أقل قسرًا. لكن الحالة القسرية لم تختفِ؛ بل اتخذت أشكالًا جديدة. قوانين مكافحة الإرهاب، اعتقالات نشطاء الحراك، والمراقبة الرقمية أظهرت أن القسر يمكن أن يستمر حتى في ظل الإصلاحات.

- **الجيل القديم**: من عاشوا سنوات الرصاص يرون الحالة القسرية كجرح في الذاكرة، لكنهم يقدّرون الإصلاحات مع حذر.
  - **الشباب**: الجيل الجديد يرى القسر في اعتقالات النشطاء أو المراقبة، مما يُثير شعورًا بالإحباط من الإصلاحات.
    - النخب: النخب الحاكمة تُبرر القسر كضرورة للاستقرار، لكن سريته تُقلل من الثقة العامة.

# الجزء الثاني: أشكال الحالة القسرية في المغرب

الحالة القسرية في المغرب تأخذ أشكالًا متعددة، تتفاعل مع التحديات السياسية والاجتماعية. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال رئيسية: القمع السياسي، القوانين الأمنية، والمراقبة الرقمية، مع أمثلة توضح تأثيرها.

## 1. القمع السياسي: إسكات الأصوات

القمع السياسي هو استخدام العنف المنظم لتقييد المعارضة أو الاحتجاجات. تاريخيًا، تجلى هذا في سنوات الرصاص عبر اعتقال النشطاء وإغلاق الصحف. معاصرًا، ظهر في رد الدولة على حركات مثل الحراك في الريف (2017-2016)، حيث اعتُقل قادة مثل ناصر الزفزافي وحُكم عليهم بأحكام قاسية (20 عامًا). هذه الاعتقالات لم تستهدف العنف، بل المطالب الاجتماعية، مما أثار شعورًا بالقسر.

### الذاتيات:

- **سكان الريف**: في الحسيمة، يرى الكثيرون القمع كخيانة للعدالة، مما يُعزز شعورهم بالإقصاء.
- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو مراكش، قد يرى البعض القمع كضرورة للنظام، لكنه يُثير تساؤلات حول الحربات.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُبرر القمع كحماية من الاضطرابات، لكن الأحكام القاسية تُثير انتقادات دولية.
- **الحالة القسرية**: اعتقال النشطاء بتهم مثل "المساس بالأمن" يكشف كيف يمكن للقمع أن يُسيء استخدام العنف المنظم.

**مثال مغربي**: في 2017، أدى اعتقال قادة الحراك إلى احتجاجات واسعة في الحسيمة. رد الدولة، الذي تضمن تعزيز الحضور الأمني، عزز شعور البعض بالأمان في مدن أخرى، لكنه أثار غضب سكان الريف الذين رأوا فيه استهدافًا لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية.

### 1. القوانين الأمنية: الحدود الغامضة

القوانين الأمنية، مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، صُممت لحماية الأمن القومي بعد تفجيرات الدار البيضاء. لكن تطبيقها أحيانًا توسع ليشمل الصحفيين والنشطاء. على سبيل المثال، اعتُقل الصحفي عمر الراضي عام 2020 بتهم تتعلق بالأمن، مما أثار جدلًا حول حرية التعبير. هذه القوانين تُعطي الدولة سلطة واسعة، مما يجعلها أداة قسرية عندما تُستخدم ضد المنتقدين.

## الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يدعمون القوانين كحماية من الإرهاب، لكنهم يقلقون من سوء استخدامها.
- **الصحفيون والنشطاء**: هؤلاء يرون القوانين كتهديد لحرياتهم، خاصة مع تهم مثل "الإخلال بالنظام العام".
  - **النخب**: النخب السياسية تُدافع عن القوانين كضرورة، لكن التطبيق الانتقائي يُثير انتقادات.
- **الحالة القسرية**: الغموض في القوانين يسمح باستخدامها كأداة قمع، مما يُضعف الثقة في النظام القضائي.

**مثال مغربي**: في 2019، حُكم على ناشطة شبابية في مراكش بالسجن بسبب منشورات على فيسبوك اعتُبرت "مسيئة للنظام". هذا الحكم أثار احتجاجات محلية، لكنه ذكّر المواطنين بحدود حرية التعبير، مما عزز شعور البعض بالقسر حتى في عصر الإصلاحات.

## 1. المراقبة الرقمية: العيون غير المرئية

في عصر الرقمنة، أصبحت المراقبة الرقمية أداة قسرية جديدة. المغرب استثمر في تقنيات مثل أنظمة التعرف على الوجه وتحليل البيانات لتتبع التهديدات، لكن هذه الأدوات استُخدمت أحيانًا لمراقبة النشطاء والصحفيين. تقرير Forbidden Stories عام 2021 عن برنامج Pegasus أثار جدلًا حول استخدام التجسس ضد معارضين، مما جعل الإنترنت فضاءً للخوف لا الحرية.

## الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب، الذي يعتمد على وسائل التواصل، يرى المراقبة كتهديد لحريته الرقمية.
- **المواطنون العاديون**: الكثيرون لا يدركون نطاق المراقبة، لكنهم يشعرون بالأمان عند سماع أخبار عن إحباط هجمات.
  - **النخب**: النخب التكنولوجية تُدير هذه الأنظمة، مما يُعزز نفوذها، لكن سريتها تُثير تساؤلات.
  - الحالة القسرية: المراقبة دون شفافية تُثير شعورًا بالقمع، خاصة عندما تستهدف الناشطين.

**مثال مغربي**: في 2020، انتشرت شائعات عن مراقبة نشطاء الحراك عبر وسائل التواصل، مما دفع الشباب في الحسيمة إلى تقليل نشاطهم الرقمي. هذا الخوف من المراقبة، حتى دون دليل واضح، أظهر كيف يمكن للقسر أن يُشكل السلوك دون مواجهة مباشرة.

### الجزء الثالث: النخب والحالة القسرية

الحالة القسرية لا تظهر من فراغ؛ إنها نتاج قرارات النخب – الملكية، السياسية، والأمنية – التي تتحكم في كيفية استخدام العنف المنظم. هنا، سنستكشف دور هذه النخب في فرض القسر وتبريره.

### 1. المؤسسة الملكية: التوازن والتحدي

الملك، كرأس الدولة والقائد الأعلى، يلعب دورًا مركزيًا في توجيه السياسات الأمنية. إصلاحات عهد محمد السادس، مثل دستور 2011، قللت من مظاهر القسر الصريح مقارنة بسنوات الرصاص، لكن استمرار اعتقالات النشطاء يُثير تساؤلات حول مدى التغيير. القصر يُبرر القسر كضرورة للاستقرار، خاصة في سياق قضية الصحراء أو الإرهاب.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كرمزًا للإصلاح، لكنهم يتساءلون عن دوره في القرارات القسرية.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المشاريع التنموية، لكنه ينتقد استمرار القمع ضد الاحتجاجات.
- **توزيع القوة**: السيطرة المركزية تُعزز نفوذ الملكية، لكن سرية القرارات تُثير تساؤلات حول المساءلة.

### 1. النخب الأمنية: تنفيذ القسر

الأجهزة الأمنية، مثل المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) وDST، هي الذراع التنفيذية للحالة القسرية. هذه الأجهزة، بقيادة نخب معينة من القصر، تُنفذ القمع السياسي والمراقبة. نجاحاتها في مكافحة الإرهاب تُعزز شرعيتها، لكن استخدامها ضد النشطاء يُثير انتقادات.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: نجاحات الأجهزة تُعزز الثقة، لكن سوء الاستخدام يُثير الخوف.
- **النشطاء**: النشطاء يرون هذه النخب كتهديد لحرياتهم، خاصة مع الاعتقالات العشوائية.
  - **توزيع القوة**: النخب الأمنية تُركز القوة في يديها، مما يُقلل من إشراك المجتمع.

# 1. النخب السياسية: التبرير والصمت

الأحزاب السياسية، سواء الحاكمة أو المعارضة، غالبًا ما تُبرر القسر أو تصمت تجاهه. خلال الحراك، دعمت أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار تدخل الأمن، معتبرة إياه ضروريًا للنظام. هذا الصمت أو التأييد يُعزز شعور المواطنين بأن الأحزاب جزء من النظام القسري.

في 2018، دعمت الحكومة بقيادة العدالة والتنمية قانونًا يوسع صلاحيات الأمن في مكافحة الإرهاب. هذا القانون أُشيد به كحماية، لكنه أثار انتقادات من منظمات حقوقية بسبب غموضه، مما يكشف عن دور النخب السياسية .في تعزيز القسر حتى في ظل الديمقراطية

# استكمال الفصل الثالث: الحالة القسرية

## الجزء الثالث: النخب والحالة القسرية

كما أشرنا، النخب – الملكية، الأمنية، والسياسية – تلعب دورًا مركزيًا في فرض الحالة القسرية وتبريرها. هنا، سنعمق التحليل بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الثقافية (مثل الصحفيين والمثقفين)، المجتمع المدني، والنخب الاقتصادية في تشكيل القسر أو مواجهته.

# النخب الثقافية: صوت المساءلة أم التبرير؟

الصحفيون، الكتاب، والمثقفون في المغرب يشكلون نخبًا ثقافية تؤثر على تصورات الحالة القسرية. من جهة، يُوثق بعضهم انتهاكات القسر، مثل تقارير عن اعتقالات الحراك أو المراقبة الرقمية، مما يُعزز المساءلة. على سبيل المثال، منصات مثل "هسبريس" و"لكم" نشرت تحقيقات عن سنوات الرصاص وآثارها. لكن من جهة أخرى، تواجه هذه النخب ضغوطًا مثل الرقابة أو الملاحقات القضائية، مما يدفع البعض إلى التزام الصمت أو تبرير القسر كضرورة.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يعتمدون على الإعلام لفهم القسر، لكنهم يشعرون بالإحباط إذا بدا متحيزًا.
- **الشباب**: الشباب يرى النخب الثقافية كجسر للتعبير، لكنه ينتقد صمتها أحيانًا خوفًا من العقوبات.
- **توزيع القوة**: النخب الثقافية تُحاول التأثير على الرأي العام، لكن قيود مثل قانون الصحافة تُحد من نفوذها.
- الحالة القسرية: ملاحقة الصحفيين بتهم مثل "نشر أخبار كاذبة" تُظهر كيف يمكن للقسر أن يستهدف من بنتقده.

**مثال مغربي**: في 2020، نُشر تحقيق صحفي عن ظروف السجناء السياسيين في الحراك على موقع مستقل، مما أثار نقاشًا في فاس حول العدالة. لكن السلطات ردت بتضييق الخناق على الموقع، مما عزز شعور الصحفيين بالقسر، بينما رأى المواطنون في التحقيق بارقة أمل للمساءلة.

# المجتمع المدنى: المقاومة المحدودة

الجمعيات الحقوقية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، والنقابات، تحاول مواجهة الحالة القسرية من خلال توثيق الانتهاكات والضغط من أجل الإصلاح. خلال احتجاجات 20 فبراير عام 2011، لعبت هذه المنظمات دورًا في تنظيم المطالب بالديمقراطية. لكن القيود القانونية، مثل قوانين التمويل الأجنبي، واعتقال النشطاء، تُضعف قدرتهم على المواجهة.

## الذاتيات:

- **النشطاء**: بالنسبة للنشطاء، القسر هو عقبة أمام العدالة، لكنهم يرون في المقاومة أملًا.
- **المواطنون العاديون**: البعض يدعم المجتمع المدني كصوت للحقوق، بينما يراه آخرون مصدر اضطراب إذا تحدى الأمن.
  - **توزيع القوة**: المجتمع المدني يُحاول إعادة توزيع القوة عبر النقد، لكنه يظل هامشيًا أمام النخب الحاكمة.
  - **الحالة القسرية**: استخدام القوة ضد النشطاء أو تقييد عمل الجمعيات يُظهر كيف يُستخدم القسر للحفاظ على النظام.

**مثال مغربي**: في 2019، وثقت منظمات مدنية في أكادير حالات تعنيف خلال احتجاجات المعلمين المتعاقدين، مما ساعد في نشر القضية دوليًا. لكن السلطات ردت بحظر بعض الأنشطة الجمعوية، مما أثار شعور النشطاء بالقمع، بينما رأى البعض في هذا الحظر ضرورة للنظام.

## 1. النخب الاقتصادية: القسر كاستثمار

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى في السياحة والتكنولوجيا، تُساهم في الحالة القسرية بشكل غير مباشر من خلال دعم الأمن الخاص والمراقبة. على سبيل المثال، في مراكش، تستثمر الفنادق الكبرى في أنظمة مراقبة لحماية السياح، مما يُعزز الأمن ولكنه يُثير شعور السكان المحليين بالإقصاء. كما أن استثمارات هذه النخب في التكنولوجيا الأمنية تُدعم أحيانًا سياسات قسرية، مثل المراقبة الرقمية.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون استثمارات الأمن كمصدر وظائف، لكنهم ينتقدون تركيزها على الأغنياء.
- **سكان الأحياء الشعبية**: في مدن مثل الدار البيضاء، يشعر السكان بالإهمال مقارنة بالمناطق السياحية.
  - **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها من خلال دعم القسر، مما يُعمق الفوارق الاجتماعية.
  - **الحالة القسرية**: دعم هذه النخب للمراقبة يُسهم في شعور المواطنين بأنهم مراقبون لا محميون.

**مثال مغربي**: في 2021، استثمرت شركة كبرى في طنجة بأنظمة كاميرات ذكية لحماية ميناء طنجة المتوسط. هذا عزز الأمن التجاري، لكنه أثار استياء السكان المحليين الذين شعروا أن الأولوية تُعطى للاقتصاد على حساب حياتهم اليومية، مما يكشف عن دور النخب الاقتصادية في تعزيز القسر.

# الجزء الرابع: تأثير الحالة القسرية على الذاتيات

الحالة القسرية تترك آثارًا عميقة على كيفية رؤية المغاربة لأنفسهم ولدولتهم. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الخوف مقابل المقاومة، الإحباط مقابل الأمل، والانتماء مقابل الاغتراب.

## 1. الخوف مقابل المقاومة

الحالة القسرية تُولد خوفًا من السلطة، لكنها تُحفز أيضًا المقاومة. خلال سنوات الرصاص، عاش الكثيرون في خوف من الاعتقال، مما قلل من النشاط السياسي. لكن هذا الخوف ألهم مقاومة خفية، مثل نشر منشورات سرية أو تنظيم نقابات. معاصرًا، يُثير اعتقال نشطاء مثل الزفزافي خوف الشباب من التعبير، لكنه يدفعهم إلى ابتكار أساليب جديدة، مثل الاحتجاج الرقمي.

- **الجيل القديم**: من عاشوا القمع يرون الخوف كجزء من ذاكرتهم، لكنهم يقدّرون شجاعة الشباب.
  - **الشباب**: الشباب يخشى المراقبة، لكنه يقاوم عبر وسائل التواصل أو الفن.
    - **الحالة القسرية**: القمع يُولد الخوف، لكنه يُحفز أيضًا الإبداع في المقاومة.
  - الكشف: منظمات حقوقية ومنصات رقمية تُوثق هذه المقاومة، مما يُعزز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2017، بعد اعتقال قادة الحراك، نظم شباب في الحسيمة حملات رقمية تحت شعار "كلنا زفزافي". هذه الحملات أظهرت مقاومة ضد الخوف، لكنها أيضًا كشفت عن مدى تأثير القسر في تقييد الحركة على الأرض.

## 1. الإحباط مقابل الأمل

الحالة القسرية تُثير إحباطًا من استمرار القمع رغم الإصلاحات، لكنها تُولد أيضًا أملًا في التغيير. دستور 2011 أعطى انطباعًا بالتقدم، لكن اعتقالات نشطاء مثل الصحفي سليمان الريسوني عام 2020 أثارت إحباط الشباب الذي توقع حريات أكبر. في الوقت نفسه، نجاحات المجتمع المدني، مثل إطلاق سراح بعض المعتقلين بعد ضغط دولي، تُعزز الأمل.

### الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو فاس، يشعر البعض بالإحباط من بطء الإصلاح، لكنهم يرون الأمل في التغييرات التدريجية.
- **سكان المناطق الريفية**: في زاكورة أو تارودانت، يرى الكثيرون القسر كعقبة أمام التنمية، لكنهم يتشبثون بالأمل عبر الاحتجاجات.
  - الشباب: الشباب ينتقل بين الإحباط من القيود والأمل في بناء مستقبل أفضل.
    - **الحالة القسرية**: القمع يُعزز الإحباط، لكنه يُحفز أيضًا النضال من أجل العدالة.

**مثال مغربي**: في 2018، أطلق شباب في أكادير حملة رقمية للمطالبة بإصلاحات تعليمية بعد مواجهات بين الشرطة والطلاب. الحملة أثارت إحباطًا بسبب رد السلطات القاسي، لكنها ألهمت طلابًا آخرين لتنظيم نقاشات عامة، مما يُظهر توازن الإحباط والأمل.

# 1. الانتماء مقابل الاغتراب

الحالة القسرية تُؤثر على شعور المغاربة بالانتماء لوطنهم. من جهة، تُبرر الدولة القسر كحماية للوحدة الوطنية، خاصة في الصحراء. لكن من جهة أخرى، يُثير القمع شعورًا بالاغتراب، خاصة في المناطق المهمشة مثل الريف أو الأطلس. على سبيل المثال، استخدام القوة ضد احتجاجات جرايدة عام 2017 جعل السكان يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

- **سكان الصحراء**: الكثيرون يرون القسر كجزء من حماية الوحدة، لكنهم يطالبون بالعدالة الاقتصادية.
  - **سكان المناطق الريفية**: في الحسيمة أو خريبكة، يُولد القمع شعورًا بالاغتراب من الدولة.
    - **الشباب**: الشباب يحلم بانتماء وطني، لكنه يشعر بالإقصاء عندما يُواجه بالقوة.
      - **الحالة القسرية**: القمع يُضعف الانتماء عندما يستهدف مطالب مشروعة.

**مثال مغربي**: في 2017، أدت احتجاجات جرايدة إلى شعور السكان بالاغتراب بعد تدخل الأمن. لكن الحوارات اللاحقة مع السلطات، رغم محدوديتها، أعادت بعض الأمل في الانتماء، مما يكشف عن التوتر بين القسر والوحدة الوطنية.

# الجزء الخامس: الحالة القسرية والشؤون الخارجية

الحالة القسرية في المغرب ليست ظاهرة محلية فقط؛ إنها متأثرة بالضغوط والشراكات الدولية. هنا، سنستكشف كيف تُشكل الشؤون الخارجية القسر من خلال التعاون الأمني، الضغوط الحقوقية، والتأثير التكنولوجي.

# 1. التعاون الأمنى: الحماية والضغط

المغرب يتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. هذا التعاون عزز قدرات الأجهزة الأمنية، لكنه جاء مع ضغوط لتطبيق سياسات قسرية، مثل تشديد الحدود. على سبيل المثال، تمويل أوروبي لدوريات بحرية في طنجة أدى إلى استخدام القوة ضد المهاجرين، مما أثار انتقادات حقوقية.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كحماية من التهديدات، لكنهم يرون فيه تدخلًا أجنبيًا أحيانًا.
  - **سكان الحدود**: في الناظور، يرى البعض القسر كعبء يقيّد حركتهم.
  - **الشؤون الخارجية**: التعاون يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات حول السيادة.
  - **الحالة القسرية**: الضغط الدولي لتشديد الأمن يُؤدي إلى قمع الفئات الضعيفة، مثل المهاجرين.

**مثال مغربي**: في 2019، أدت دوريات مدعومة أوروبيًا في طنجة إلى اعتقال مئات المهاجرين، مما عزز الأمن الحدودي لكنه أثار احتجاجات محلية. هذا الحدث كشف عن كيف يمكن للتعاون الدولي أن يُعزز القسر، حتى لو كان الهدف الحماية.

## 1. الضغوط الحقوقية: التوازن الصعب

المنظمات الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، تضغط على المغرب لتحسين سجله الحقوقي، خاصة في قضايا القمع السياسي. هذه الضغوط أدت إلى إصلاحات، مثل إطلاق سراح بعض معتقلي الحراك عام 2019، لكنها أثارت أيضًا ردود فعل دفاعية من النخب التي تُبرر القسر كمسألة سيادة.

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم لقضاياهم، لكنهم يخشون أن تُستخدم كورقة سياسية.
  - **المواطنون**: الكثيرون يرون النقد الدولي كتدخل، مما يُعزز قبولهم للقسر كحماية وطنية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الحقوق والسيادة، مما يُؤثر على سياسات القسر.
- **الحالة القسرية**: النقد الدولي يُقلل من القمع العلني، لكنه يدفع إلى أشكال خفية مثل المراقبة.

**مثال مغربي**: في 2020، أدى تقرير دولي عن المراقبة الرقمية إلى نقاش في البرلمان المغربي. الرد الرسمي دافع عن السيادة، لكنه دفع إلى إصلاحات طفيفة في قوانين الخصوصية، مما يكشف عن تأثير الضغوط الخارجية على القسر.

# 1. التأثير التكنولوجي: الأدوات المستوردة

التعاون مع دول مثل إسرائيل (بعد التطبيع عام 2020) وألمانيا في مجال التكنولوجيا عزز قدرات المغرب في المراقبة. لكن هذه الأدوات، مثل برامج التجسس، أثارت جدلًا حول استخدامها ضد النشطاء. تقرير Pegasus أظهر أن التكنولوجيا المستوردة يمكن أن تُعزز القسر، حتى لو كانت تُباع كأداة حماية.

### الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى التكنولوجيا كتهديد لخصوصيته، لكنه يقدّر دورها في الأمن.
- **المواطنون**: الكثيرون لا يدركون نطاق المراقبة، لكنهم يشعرون بالأمان عند سماع أخبار النجاحات الأمنية.
  - **الشؤون الخارجية**: التعاون التكنولوجي يُثير تساؤلات حول التبعية والسيادة.
  - الحالة القسرية: التكنولوجيا المستوردة تُسهل القسر دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة.

**مثال مغربي**: في 2022، أحبط المغرب هجومًا سيبرانيًا بمساعدة تقنيات أجنبية، مما عزز الثقة في الأمن. لكن شائعات لاحقة عن استخدام نفس التقنيات لمراقبة الصحفيين أثارت قلق الشباب في فاس، مما يُظهر الوجه المزدوج للتكنولوجيا في القسر.

# الجزء السادس: الممارسات غير الاجتماعية في الحالة القسرية

الممارسات غير الاجتماعية – أي العمليات التي تُدار بعيدًا عن التفاعل العام – هي سمة أساسية للحالة القسرية. هنا، سنستكشف هذه الممارسات من خلال سرية القرارات، استخدام التكنولوجيا، والاستخبارات.

## 1. سرية القرارات: الغموض والسيطرة

القرارات المتعلقة بالقسر، مثل اعتقال نشطاء أو توسيع المراقبة، تُتخذ في دوائر مغلقة بعيدًا عن النقاش العام. هذه السرية تُعزز الكفاءة في نظر النخب، لكنها تُثير شعور المواطنين بالإقصاء. على سبيل المثال، قرارات محاكمة نشطاء الحراك كانت غامضة، مما زاد من التوتر الاجتماعي.

- **المواطنون**: الكثيرون يقبلون السرية كجزء من الأمن، لكنهم يتساءلون عن حدودها.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بالشفافية، خاصة عندما يُواجه القمع دون تفسير.
  - **الممارسات غير الاجتماعية**: سرية القرارات تجعل القسر بعيدًا عن المساءلة.
    - **الكشف**: الإعلام المستقل يحاول كشف هذه الممارسات، لكنه يواجه قيودًا.

**مثال مغربي**: في 2018، أُعلن عن اعتقال ناشط في مراكش دون الكشف عن أسباب واضحة. هذا الغموض أثار احتجاجات محلية، لكنه ذكّر المواطنين بأن القسر غالبًا ما يعمل في الظل.

### 1. التكنولوجيا: القسر الصامت

التكنولوجيا، من الكاميرات إلى برامج التحليل، أصبحت أداة قسرية تعمل دون تفاعل اجتماعي. في مدن مثل الرباط، تُستخدم أنظمة التعرف على الوجه لحماية الأماكن العامة، لكنها تُثير مخاوف الخصوصية. هذه الأدوات، التي تُدار بعيدًا عن النقاش، تُعزز شعور المواطنين بأنهم مراقبون لا شركاء.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التكنولوجيا كحماية، لكنهم يقلقون من التدخل في حياتهم.
  - **الشباب**: الشباب يخشى أن تُستخدم لتقييد حرياته الرقمية.
- **الممارسات غير الاجتماعية**: التكنولوجيا تعمل آليًا، مما يجعلها منفصلة عن المجتمع.
- **الكشف**: تقارير حقوقية تُسلط الضوء على هذه الممارسات، مما يدفع إلى مطالب بالشفافية.

مثال مغربي: في 2021، وسّعت أكادير استخدام كاميرات المراقبة في الأسواق. هذا عزز الأمان، لكن السكان شكوا من شعور دائم بالمراقبة، مما يكشف عن كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُعزز القسر دون مواجهة مباشرة.

## 1. الاستخبارات: السلطة الخفية

الشبكة الاستخباراتية، بقيادة أجهزة مثل DST، تُمثل قمة الممارسات غير الاجتماعية. نجاحاتها في إحباط الهجمات عززت سمعتها، لكن سريتها ومزاعم المراقبة ضد المعارضين تُثير تساؤلات.

# الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يشعرون بالامتنان للحماية، لكنهم يتساءلون عن حدود هذه السلطة.
  - **الشباب**: الشباب يخشى أن تُستخدم الاستخبارات لمراقبة آرائه.
- **الممارسات غير الاجتماعية**: سرية العمليات تجعل الاستخبارات بعيدة عن النقاش العام.
  - الكشف: تسريبات دولية تُظهر هذه الأنشطة، مما يدفع إلى مطالب بالإصلاح.

**مثال مغربي**: في 2016، أحبطت الاستخبارات هجومًا في وجدة، مما عزز الثقة. لكن شائعات عن مراقبة ناشطين محليين أثارت قلق الشباب، مما يُظهر التوتر بين الحماية والقسر.

### خاتمة الفصل الثالث: تجاوز ظل القسر

الحالة القسرية في المغرب هي قصة تناقضات: قمع أسكت أصواتًا وحفّز مقاومة، قوانين حمَتْ وحدّدت، تكنولوجيا عززت الأمن وأثارت الخوف. من سنوات الرصاص إلى الحراك، أظهر القسر قدرته على تشكيل الذاتيات – بين الخوف من السلطة، الإحباط من القيود، والاغتراب من الوطن. لكنه أيضًا ألهم الأمل، سواء عبر مقاومة الشباب، نقد المجتمع المدني، أو إصلاحات تدريجية.

النخب، من الملكية إلى الاقتصادية، تُدير هذا القسر، لكن سيطرتها تُثير تساؤلات حول العدالة. الشؤون الخارجية تُعزز قدراته وتُحد منه في آن، بينما الممارسات غير الاجتماعية تجعله بعيدًا عن النقاش العام. في النهاية، يبقى السؤال: كيف يمكن للمغرب تحويل العنف المنظم إلى أمن حقيقي يحمي دون أن يُقيد؟

في الفصل التالي، سنستكشف **الشبكة الاستخباراتية**، متسائلين كيف تُشكل هذه الشبكة الأمن والقسر في المغرب. من خلال أمثلة مثل دور الاستخبارات في الصحراء، مكافحة الإرهاب، والمراقبة، سنتناول تأثيرها على الذاتيات وعلاقتها بالنخب والشؤون الخارجية.

# استكمال الفصل الثالث: الحالة القسرية

# الجزء الثالث: النخب والحالة القسرية (مكمل)

كما أشرنا، النخب – الملكية، الأمنية، والسياسية – تلعب دورًا مركزيًا في فرض الحالة القسرية وتبريرها. هنا، سنعمق التحليل بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الثقافية (مثل الصحفيين والمثقفين)، المجتمع المدني، والنخب الاقتصادية في تشكيل القسر أو مواجهته.

# 1. النخب الثقافية: صوت المساءلة أم التبرير؟

الصحفيون، الكتاب، والمثقفون في المغرب يشكلون نخبًا ثقافية تؤثر على تصورات الحالة القسرية. من جهة، يُوثق بعضهم انتهاكات القسر، مثل تقارير عن اعتقالات الحراك أو المراقبة الرقمية، مما يُعزز المساءلة. على سبيل المثال، منصات مثل "هسبريس" و"لكم" نشرت تحقيقات عن سنوات الرصاص وآثارها. لكن من جهة أخرى، تواجه هذه النخب ضغوطًا مثل الرقابة أو الملاحقات القضائية، مما يدفع البعض إلى التزام الصمت أو تبرير القسر كضرورة.

# الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يعتمدون على الإعلام لفهم القسر، لكنهم يشعرون بالإحباط إذا بدا متحيزًا.
- **الشباب**: الشباب يرى النخب الثقافية كجسر للتعبير، لكنه ينتقد صمتها أحيانًا خوفًا من العقوبات.
- **توزيع القوة**: النخب الثقافية تُحاول التأثير على الرأى العام، لكن قيود مثل قانون الصحافة تُحد من نفوذها.
- **الحالة القسرية**: ملاحقة الصحفيين بتهم مثل "نشر أخبار كاذبة" تُظهر كيف يمكن للقسر أن يستهدف من ينتقده.

**مثال مغربي**: في 2020، نُشر تحقيق صحفي عن ظروف السجناء السياسيين في الحراك على موقع مستقل، مما أثار نقاشًا في فاس حول العدالة. لكن السلطات ردت بتضييق الخناق على الموقع، مما عزز شعور الصحفيين بالقسر، بينما رأى المواطنون في التحقيق بارقة أمل للمساءلة.

### 1. المجتمع المدنى: المقاومة المحدودة

الجمعيات الحقوقية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، والنقابات، تحاول مواجهة الحالة القسرية من خلال توثيق الانتهاكات والضغط من أجل الإصلاح. خلال احتجاجات 20 فبراير عام 2011، لعبت هذه المنظمات دورًا في تنظيم المطالب بالديمقراطية. لكن القيود القانونية، مثل قوانين التمويل الأجنبي، واعتقال النشطاء، تُضعف قدرتهم على المواجهة.

## الذاتيات:

- **النشطاء**: بالنسبة للنشطاء، القسر هو عقبة أمام العدالة، لكنهم يرون في المقاومة أملًا.
- **المواطنون العاديون**: البعض يدعم المجتمع المدني كصوت للحقوق، بينما يراه آخرون مصدر اضطراب إذا تحدى الأمن.
  - **توزيع القوة**: المجتمع المدني يُحاول إعادة توزيع القوة عبر النقد، لكنه يظل هامشيًا أمام النخب الحاكمة.
  - **الحالة القسرية**: استخدام القوة ضد النشطاء أو تقييد عمل الجمعيات يُظهر كيف يُستخدم القسر للحفاظ على النظام.

**مثال مغربي**: في 2019، وثقت منظمات مدنية في أكادير حالات تعنيف خلال احتجاجات المعلمين المتعاقدين، مما ساعد في نشر القضية دوليًا. لكن السلطات ردت بحظر بعض الأنشطة الجمعوية، مما أثار شعور النشطاء بالقمع، بينما رأى البعض في هذا الحظر ضرورة للنظام.

## 1. النخب الاقتصادية: القسر كاستثمار

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى في السياحة والتكنولوجيا، تُساهم في الحالة القسرية بشكل غير مباشر من خلال دعم الأمن الخاص والمراقبة. على سبيل المثال، في مراكش، تستثمر الفنادق الكبرى في أنظمة مراقبة لحماية السياح، مما يُعزز الأمن ولكنه يُثير شعور السكان المحليين بالإقصاء. كما أن استثمارات هذه النخب في التكنولوجيا الأمنية تُدعم أحيانًا سياسات قسرية، مثل المراقبة الرقمية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون استثمارات الأمن كمصدر وظائف، لكنهم ينتقدون تركيزها على الأغنياء.
- **سكان الأحياء الشعبية**: في مدن مثل الدار البيضاء، يشعر السكان بالإهمال مقارنة بالمناطق السياحية.
  - **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها من خلال دعم القسر، مما يُعمق الفوارق الاجتماعية.
  - الحالة القسرية: دعم هذه النخب للمراقبة يُسهم في شعور المواطنين بأنهم مراقبون لا محميون.

مثال مغربي: في 2021، استثمرت شركة كبرى في طنجة بأنظمة كاميرات ذكية لحماية ميناء طنجة المتوسط. هذا عزز الأمن التجاري، لكنه أثار استياء السكان المحليين الذين شعروا أن الأولوية تُعطى للاقتصاد على حساب حياتهم .اليومية، مما يكشف عن دور النخب الاقتصادية في تعزيز القسر

## الجزء الرابع: تأثير الحالة القسرية على الذاتيات

الحالة القسرية تترك آثارًا عميقة على كيفية رؤية المغاربة لأنفسهم ولدولتهم. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الخوف مقابل المقاومة، الإحباط مقابل الأمل، والانتماء مقابل الاغتراب.

### 1. الخوف مقابل المقاومة

الحالة القسرية تُولد خوفًا من السلطة، لكنها تُحفز أيضًا المقاومة. خلال سنوات الرصاص، عاش الكثيرون في خوف من الاعتقال، مما قلل من النشاط السياسي. لكن هذا الخوف ألهم مقاومة خفية، مثل نشر منشورات سرية أو تنظيم نقابات. معاصرًا، يُثير اعتقال نشطاء مثل الزفزافي خوف الشباب من التعبير، لكنه يدفعهم إلى ابتكار أساليب جديدة، مثل الاحتجاج الرقمي.

### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا القمع يرون الخوف كجزء من ذاكرتهم، لكنهم يقدّرون شجاعة الشباب.
  - **الشباب**: الشباب يخشى المراقبة، لكنه يقاوم عبر وسائل التواصل أو الفن.
    - **الحالة القسرية**: القمع يُولد الخوف، لكنه يُحفز أيضًا الإبداع في المقاومة.
  - **الكشف**: منظمات حقوقية ومنصات رقمية تُوثق هذه المقاومة، مما يُعزز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2017، بعد اعتقال قادة الحراك، نظم شباب في الحسيمة حملات رقمية تحت شعار "كلنا زفزافي". هذه الحملات أظهرت مقاومة ضد الخوف، لكنها أيضًا كشفت عن مدى تأثير القسر في تقييد الحركة على الأرض.

## 1. الإحباط مقابل الأمل

الحالة القسرية تُثير إحباطًا من استمرار القمع رغم الإصلاحات، لكنها تُولد أيضًا أملًا في التغيير. دستور 2011 أعطى انطباعًا بالتقدم، لكن اعتقالات نشطاء مثل الصحفي سليمان الريسوني عام 2020 أثارت إحباط الشباب الذي توقع حريات أكبر. في الوقت نفسه، نجاحات المجتمع المدني، مثل إطلاق سراح بعض المعتقلين بعد ضغط دولى، تُعزز الأمل.

## الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو فاس، يشعر البعض بالإحباط من بطء الإصلاح، لكنهم يرون الأمل في التغييرات التدريجية.
- **سكان المناطق الريفية**: في زاكورة أو تارودانت، يرى الكثيرون القسر كعقبة أمام التنمية، لكنهم يتشبثون بالأمل عبر الاحتجاجات.
  - **الشباب**: الشباب ينتقل بين الإحباط من القيود والأمل في بناء مستقبل أفضل.
    - **الحالة القسرية**: القمع يُعزز الإحباط، لكنه يُحفز أيضًا النضال من أجل العدالة.

**مثال مغربي**: في 2018، أطلق شباب في أكادير حملة رقمية للمطالبة بإصلاحات تعليمية بعد مواجهات بين الشرطة والطلاب. الحملة أثارت إحباطًا بسبب رد السلطات القاسي، لكنها ألهمت طلابًا آخرين لتنظيم نقاشات عامة، مما يُظهر توازن الإحباط والأمل.

### 1. الانتماء مقابل الاغتراب

الحالة القسرية تُؤثر على شعور المغاربة بالانتماء لوطنهم. من جهة، تُبرر الدولة القسر كحماية للوحدة الوطنية، خاصة في الصحراء. لكن من جهة أخرى، يُثير القمع شعورًا بالاغتراب، خاصة في المناطق المهمشة مثل الريف أو الأطلس. على سبيل المثال، استخدام القوة ضد احتجاجات جرايدة عام 2017 جعل السكان يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

## الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: الكثيرون يرون القسر كجزء من حماية الوحدة، لكنهم يطالبون بالعدالة الاقتصادية.
  - **سكان المناطق الريفية**: في الحسيمة أو خريبكة، يُولد القمع شعورًا بالاغتراب من الدولة.
    - **الشباب**: الشباب يحلم بانتماء وطني، لكنه يشعر بالإقصاء عندما يُواجه بالقوة.
      - **الحالة القسرية**: القمع يُضعف الانتماء عندما يستهدف مطالب مشروعة.

**مثال مغربي**: في 2017، أدت احتجاجات جرايدة إلى شعور السكان بالاغتراب بعد تدخل الأمن. لكن الحوارات اللاحقة مع السلطات، رغم محدوديتها، أعادت بعض الأمل في الانتماء، مما يكشف عن التوتر بين القسر والوحدة الوطنية.

# الجزء الخامس: الحالة القسرية والشؤون الخارجية

الحالة القسرية في المغرب ليست ظاهرة محلية فقط؛ إنها متأثرة بالضغوط والشراكات الدولية. هنا، سنستكشف كيف تُشكل الشؤون الخارجية القسر من خلال التعاون الأمني، الضغوط الحقوقية، والتأثير التكنولوجي.

## 1. التعاون الأمنى: الحماية والضغط

المغرب يتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. هذا التعاون عزز قدرات الأجهزة الأمنية، لكنه جاء مع ضغوط لتطبيق سياسات قسرية، مثل تشديد الحدود. على سبيل المثال، تمويل أوروبي لدوريات بحرية في طنجة أدى إلى استخدام القوة ضد المهاجرين، مما أثار انتقادات حقوقية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كحماية من التهديدات، لكنهم يرون فيه تدخلًا أجنبيًا أحيانًا.
  - **سكان الحدود**: في الناظور، يرى البعض القسر كعبء يقيّد حركتهم.
  - **الشؤون الخارجية**: التعاون يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات حول السيادة.
  - **الحالة القسرية**: الضغط الدولي لتشديد الأمن يُؤدي إلى قمع الفئات الضعيفة، مثل المهاجرين.

**مثال مغربي**: في 2019، أدت دوريات مدعومة أوروبيًا في طنجة إلى اعتقال مئات المهاجرين، مما عزز الأمن الحدودي لكنه أثار احتجاجات محلية. هذا الحدث كشف عن كيف يمكن للتعاون الدولي أن يُعزز القسر، حتى لو كان الهدف الحماية.

### الضغوط الحقوقية: التوازن الصعب

المنظمات الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، تضغط على المغرب لتحسين سجله الحقوقي، خاصة في قضايا القمع السياسي. هذه الضغوط أدت إلى إصلاحات، مثل إطلاق سراح بعض معتقلي الحراك عام 2019، لكنها أثارت أيضًا ردود فعل دفاعية من النخب التي تُبرر القسر كمسألة سيادة.

#### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم لقضاياهم، لكنهم يخشون أن تُستخدم كورقة سياسية.
  - **المواطنون**: الكثيرون يرون النقد الدولي كتدخل، مما يُعزز قبولهم للقسر كحماية وطنية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الحقوق والسيادة، مما يُؤثر على سياسات القسر.
- **الحالة القسرية**: النقد الدولي يُقلل من القمع العلني، لكنه يدفع إلى أشكال خفية مثل المراقبة.

**مثال مغربي**: في 2020، أدى تقرير دولي عن المراقبة الرقمية إلى نقاش في البرلمان المغربي. الرد الرسمي دافع عن السيادة، لكنه دفع إلى إصلاحات طفيفة في قوانين الخصوصية، مما يكشف عن تأثير الضغوط الخارجية على القسر.

# 1. التأثير التكنولوجي: الأدوات المستوردة

التعاون مع دول مثل إسرائيل (بعد التطبيع عام 2020) وألمانيا في مجال التكنولوجيا عزز قدرات المغرب في المراقبة. لكن هذه الأدوات، مثل برامج التجسس، أثارت جدلًا حول استخدامها ضد النشطاء. تقرير Pegasus أظهر أن التكنولوجيا المستوردة يمكن أن تُعزز القسر، حتى لو كانت تُباع كأداة حماية.

### الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى التكنولوجيا كتهديد لخصوصيته، لكنه يقدّر دورها في الأمن.
- **المواطنون**: الكثيرون لا يدركون نطاق المراقبة، لكنهم يشعرون بالأمان عند سماع أخبار النجاحات الأمنية.
  - **الشؤون الخارجية**: التعاون التكنولوجي يُثير تساؤلات حول التبعية والسيادة.
  - **الحالة القسرية**: التكنولوجيا المستوردة تُسهل القسر دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة.

**مثال مغربي**: في 2022، أحبط المغرب هجومًا سيبرانيًا بمساعدة تقنيات أجنبية، مما عزز الثقة في الأمن. لكن شائعات لاحقة عن استخدام نفس التقنيات لمراقبة الصحفيين أثارت قلق الشباب في فاس، مما يُظهر الوجه المزدوج للتكنولوجيا في القسر.

# الجزء السادس: الممارسات غير الاجتماعية في الحالة القسرية

الممارسات غير الاجتماعية – أي العمليات التي تُدار بعيدًا عن التفاعل العام – هي سمة أساسية للحالة القسرية. هنا، سنستكشف هذه الممارسات من خلال سرية القرارات، استخدام التكنولوجيا، والاستخبارات.

## 1. سرية القرارات: الغموض والسيطرة

القرارات المتعلقة بالقسر، مثل اعتقال نشطاء أو توسيع المراقبة، تُتخذ في دوائر مغلقة بعيدًا عن النقاش العام. هذه السرية تُعزز الكفاءة في نظر النخب، لكنها تُثير شعور المواطنين بالإقصاء. على سبيل المثال، قرارات محاكمة نشطاء الحراك كانت غامضة، مما زاد من التوتر الاجتماعي.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يقبلون السرية كجزء من الأمن، لكنهم يتساءلون عن حدودها.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بالشفافية، خاصة عندما يُواجه القمع دون تفسير.
  - **الممارسات غير الاجتماعية**: سرية القرارات تجعل القسر بعيدًا عن المساءلة.
    - **الكشف**: الإعلام المستقل يحاول كشف هذه الممارسات، لكنه يواجه قيودًا.

**مثال مغربي**: في 2018، أُعلن عن اعتقال ناشط في مراكش دون الكشف عن أسباب واضحة. هذا الغموض أثار احتجاجات محلية، لكنه ذكّر المواطنين بأن القسر غالبًا ما يعمل في الظل.

## 1. التكنولوجيا: القسر الصامت

التكنولوجيا، من الكاميرات إلى برامج التحليل، أصبحت أداة قسرية تعمل دون تفاعل اجتماعي. في مدن مثل الرباط، تُستخدم أنظمة التعرف على الوجه لحماية الأماكن العامة، لكنها تُثير مخاوف الخصوصية. هذه الأدوات، التي تُدار بعيدًا عن النقاش، تُعزز شعور المواطنين بأنهم مراقبون لا شركاء.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التكنولوجيا كحماية، لكنهم يقلقون من التدخل في حياتهم.
  - **الشباب**: الشباب يخشى أن تُستخدم لتقييد حرياته الرقمية.
- **الممارسات غير الاجتماعية**: التكنولوجيا تعمل آليًا، مما يجعلها منفصلة عن المجتمع.
- **الكشف**: تقارير حقوقية تُسلط الضوء على هذه الممارسات، مما يدفع إلى مطالب بالشفافية.

**مثال مغربي**: في 2021، وسّعت أكادير استخدام كاميرات المراقبة في الأسواق. هذا عزز الأمان، لكن السكان شكوا من شعور دائم بالمراقبة، مما يكشف عن كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُعزز القسر دون مواجهة مباشرة.

### 1. الاستخبارات: السلطة الخفية

الشبكة الاستخباراتية، بقيادة أجهزة مثل DST، تُمثل قمة الممارسات غير الاجتماعية. نجاحاتها في إحباط الهجمات عززت سمعتها، لكن سريتها ومزاعم المراقبة ضد المعارضين تُثير تساؤلات.

### الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يشعرون بالامتنان للحماية، لكنهم يتساءلون عن حدود هذه السلطة.
  - **الشباب**: الشباب يخشى أن تُستخدم الاستخبارات لمراقبة آرائه.
- **الممارسات غير الاجتماعية**: سرية العمليات تجعل الاستخبارات بعيدة عن النقاش العام.
  - **الكشف**: تسريبات دولية تُظهر هذه الأنشطة، مما يدفع إلى مطالب بالإصلاح.

**مثال مغربي**: في 2016، أحبطت الاستخبارات هجومًا في وجدة، مما عزز الثقة. لكن شائعات عن مراقبة ناشطين محليين أثارت قلق الشباب، مما يُظهر التوتر بين الحماية والقسر.

## خاتمة الفصل الثالث: تجاوز ظل القسر

الحالة القسرية في المغرب هي قصة تناقضات: قمع أسكت أصواتًا وحفّز مقاومة، قوانين حمَتْ وحدّدت، تكنولوجيا عززت الأمن وأثارت الخوف. من سنوات الرصاص إلى الحراك، أظهر القسر قدرته على تشكيل الذاتيات – بين الخوف من السلطة، الإحباط من القيود، والاغتراب من الوطن. لكنه أيضًا ألهم الأمل، سواء عبر مقاومة الشباب، نقد المجتمع المدني، أو إصلاحات تدريجية.

النخب، من الملكية إلى الاقتصادية، تُدير هذا القسر، لكن سيطرتها تُثير تساؤلات حول العدالة. الشؤون الخارجية تُعزز قدراته وتُحد منه في آن، بينما الممارسات غير الاجتماعية تجعله بعيدًا عن النقاش العام. في النهاية، يبقى السؤال: كيف يمكن للمغرب تحويل العنف المنظم إلى أمن حقيقي يحمي دون أن يُقيد؟

في الفصل التالي، سنستكشف **الشبكة الاستخباراتية**، متسائلين كيف تُشكل هذه الشبكة الأمن والقسر في المغرب. من خلال أمثلة مثل دور الاستخبارات في الصحراء، مكافحة الإرهاب، والمراقبة، سنتناول تأثيرها على الذاتيات وعلاقتها بالنخب والشؤون الخارجية.

# استكمال الفصل الثالث: الحالة القسرية

# الجزء الرابع: تأثير الحالة القسرية على الذاتيات (تعميق)

في الجزء السابق، ناقشنا كيف تُشكل الحالة القسرية الذاتيات من خلال الخوف مقابل المقاومة، الإحباط مقابل الأمل، والانتماء مقابل الاغتراب. هنا، سنعمق هذا التحليل بإضافة زاوية جديدة: تأثير القسر على فئات اجتماعية محددة، مع التركيز على النساء والشباب، وكيف تُشكل هذه التجارب تصوراتهم للدولة والمجتمع.

## 1. النساء: القسر والحدود الخفية

الحالة القسرية تؤثر على النساء في المغرب بطرق معقدة، حيث تتقاطع مع قضايا النوع الاجتماعي والعدالة. من جهة، استفادت النساء من تحسينات أمنية، مثل زيادة الحضور الأمني في الأسواق الشعبية بمكناس لحمايتهن من التحرش. في 2019، أطلقت الحكومة حملات توعية مدعومة بوحدات نسائية في الشرطة لمواجهة العنف الأسري، مما عزز شعور بعض النساء بالأمان. لكن من جهة أخرى، القسر يُستخدم أحيانًا لتقييد حرياتهن. خلال احتجاجات الحراك، اعتُقلت ناشطات مثل نوال بنعيسى، مما أثار شعورًا بالقمع لدى النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن. كما أن قوانين مثل "المساس بالأخلاق" تُستخدم أحيانًا ضد نساء يُعبرن عن آرائهن، مما يُعزز إحساسهن بالحدود الخفية.

### الذاتيات:

- **النساء في المدن**: في تطوان أو الرباط، ترى الكثيرات الأمن كضرورة، لكنهن يطالبن بحماية أكثر شمولية تشمل العنف الجنسي والاجتماعي.
  - **النساء في الريف**: في مناطق مثل تازة، يُنظر إلى القسر كأداة للنخب، خاصة عندما يُواجه المطالب الاقتصادية بالقوة.
  - **الناشطات**: النساء الناشطات يرين القسر كتهديد لحرياتهن، خاصة عندما يُواجهن تهمًا غامضة مثل "التحريض".
- **الحالة القسرية**: استخدام القوانين أو القوة ضد النساء اللواتي يتحدين الأعراف يُظهر كيف يمكن للقسر أن يُعزز الفوارق الجندرية.
- **الكشف**: منظمات نسائية مثل حركة "مساواة" تُوثق هذه القضايا، مما يُساعد في كشف تأثير القسر على النساء.

**مثال مغربي**: في 2020، أثارت قضية اعتقال شابة في مكناس بسبب منشورات على وسائل التواصل تُدافع عن حقوق النساء جدلًا واسعًا. الإفراج عنها بعد ضغط من منظمات نسائية عزز شعور النساء بالأمل، لكنه ذكّرهن بحدود التعبير في ظل القسر، مما يُبرز التوتر بين الحماية والقمع.

## 1. الشباب: الحلم والقيود

الشباب المغربي، كقوة ديناميكية، يواجه الحالة القسرية بشكل مباشر، خاصة في الجامعات والأحياء الشعبية. في تطوان، مثلًا، شهدت جامعة عبد المالك السعدي مواجهات بين طلاب والشرطة عام 2018 خلال احتجاجات على ظروف التعليم. هذه الأحداث أثارت شعور الشباب بالإحباط، حيث رأوا القوة كعقبة أمام مطالبهم. لكن القسر ألهم أيضًا إبداعًا في المقاومة، مثل استخدام الفن أو وسائل التواصل للتعبير عن الرأي. في الوقت نفسه، يقدّر الشباب دور الأمن في مواجهة الجريمة، مما يُولد تناقضًا في تصوراتهم.

- **الشباب في المدن**: في الدار البيضاء أو مراكش، يرى الشباب الأمن كضرورة لحماية الأحياء، لكنهم ينتقدون استخدامه ضد الاحتجاجات.
  - **الشباب في المناطق النائية**: في وجدة أو زاكورة، يشعر الشباب بالإقصاء عندما يُركز القسر على المدن الكبرى.
    - **الناشطون الشباب**: الناشطون يرون القسر كتحدٍ يحتاج إلى حلول إبداعية، مثل الحملات الرقمية.
      - **الحالة القسرية**: القمع ضد الاحتجاجات الشبابية يُثير شعورًا بالقيود، لكنه يُحفز أيضًا النضال.

**مثال مغربي**: في 2019، نظم شباب في تطوان معرضًا فنيًا ينتقد القمع الأمني خلال احتجاجات الحراك. السلطات سمحت بالمعرض لكن مع رقابة، مما أثار إحباط الشباب ولكنه عزز إبداعهم في استخدام الفن كمقاومة، مما يُظهر كيف يمكن للقسر أن يُولد ردود فعل متناقضة.

# الجزء السابع: التأثير الثقافي والاجتماعي للحالة القسرية

الحالة القسرية لا تقتصر على السياسات أو الأجهزة؛ إنها تتغلغل في النسيج الثقافي والاجتماعي، تُشكل الأدب، السينما، وحتى العلاقات اليومية. في المغرب، ترك القسر بصماته على الذاكرة الجماعية والإبداع، مما يُعزز الذاتيات بطرق غير مباشرة.

## الأدب: روايات القمع والذاكرة

الأدب المغربي تناول الحالة القسرية كموضوع مركزي، خاصة منذ سنوات الرصاص. كتاب مثل الطاهر بنجلون في "هذه العتمة الباهرة" وصفوا بشاعة معتقلات مثل تزمامارت، بينما استكشف معاصρον مثل يوسف فاضل في "مدينة الرياح" آثار القمع على الأفراد. هذه الأعمال تُعبر عن ذاتيات معقدة: الخوف من القسر، الحنين إلى الحرية، والحاجة إلى المصالحة.

- **القراء**: الأدب يُساعد المغاربة على فهم تاريخ القسر، مما يُعزز شعورهم بالذاكرة الجماعية.
  - **الشباب**: الجيل الجديد يجد في الأدب إلهامًا لنقد القسر، لكنه يواجه قيودًا على النشر.
    - **النخب الثقافية**: الكتاب يُحاولون كشف القسر، لكن الرقابة تُحد من تأثيرهم.
    - **الكشف**: الأدب يُوثق الذاكرة، مما يُساعد في فتح نقاشات حول القسر وآثاره.

**مثال مغربي**: رواية "ذاكرة الغياب" لعبد الله الطايع، التي تتناول آثار سنوات الرصاص، ألهمت نقاشات في مكتبات مكناس عام 2020. القراء رأوا فيها مرآة لتجاربهم، لكنها ذكّرتهم بأهمية المساءلة، مما يُظهر كيف يُشكل الأدب تصورات القسر.

## 1. السينما: صور القسر والأمل

السينما المغربية، من أفلام مثل "طريق العيالات" لمحمد مفتكر إلى "الخط الأحمر" للمخرج مراد العلوي، استكشفت القسر من زوايا مختلفة: الشرطة في الأحياء، الاعتقالات السياسية، وحتى المراقبة في المجتمع. هذه الأفلام تُظهر القسر كجزء من الحياة، لكنها تُبرز أيضًا المقاومة والإنسانية.

### الذاتيات:

- **الجمهور**: الأفلام تُعزز شعور المغاربة بالواقعية، لكنها تُثير نقدًا لتصوير القسر بشكل درامي أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب يرى السينما كوسيلة للتعبير، لكنه يواجه تحديات التمويل والرقابة.
  - **النخب الثقافية**: المخرجون يُحاولون كشف القسر، لكن القيود على التوزيع تُحد من تأثيرهم.
- الممارسات غير الاجتماعية: الرقابة على الأفلام التي تنتقد القسر تُظهر كيف تُدار الرواية الثقافية بعيدًا عن النقاش.

**مثال مغربي**: فيلم "أبواب السماء" (2021)، الذي يتناول قمع احتجاجات اجتماعية، عُرض في مهرجانات بتطوان وأثار نقاشات حول حدود الحرية. الفيلم عزز شعور الجمهور بالتعاطف مع الشخصيات، لكنه ذكّرهم بأن القسر لا يزال يُلقي بظلاله على الإبداع.

## 1. العلاقات الاجتماعية: الثقة والتوتر

الحالة القسرية تؤثر على العلاقات بين المغاربة، سواء داخل الأسرة أو المجتمع. في مناطق مثل الريف، أدى القمع إلى انقسامات بين من يدعمون الأمن ومن يرونه ظلمًا. في المقابل، أحداث مثل إطلاق سراح معتقلي الحراك عام 2019 جمعت المغاربة حول فكرة العدالة.

## الذاتيات:

- **الأسر**: في مدن مثل فاس، قد تنقسم العائلات حول قضايا القسر، حيث يدعم البعض الأمن ويرفضه آخرون.
  - **المجتمعات المحلية**: في الصحراء، يُعزز القسر شعور الوحدة أحيانًا، لكنه يُثير توترات إذا شعر السكان بالإهمال.
    - **الشباب**: الشباب يُحاول بناء جسور عبر وسائل التواصل، لكنه يواجه تحديات المراقبة.
      - **الحالة القسرية**: القمع يُؤدي إلى انقسامات اجتماعية، مما يُضعف الثقة.

**مثال مغربي**: في 2018، أدت محاكمات الحراك إلى نقاشات ساخنة في مقاهي الحسيمة بين من دعموا الأحكام كضرورة ومن طالبوا بالإفراج. هذه الانقسامات أثرت على العلاقات المحلية، لكنها دفعت إلى حوارات حول العدالة، مما يُظهر تأثير القسر على النسيج الاجتماعي.

## خاتمة الفصل الثالث: نحو أفق أقل قسرًا

الحالة القسرية في المغرب هي نسيج معقد من القمع والمقاومة، الحماية والقيود، الخوف والأمل. من سنوات الرصاص إلى المراقبة الرقمية، شكّل القسر ذاتيات المغاربة: مواطن في مكناس قد يرى الأمن كضمان للاستقرار، بينما شابة في تطوان تراه قيدًا على طموحها، وسكان الريف يبحثون عن انتماء وسط الاغتراب. النخب، من الملكية إلى الثقافية، تُدير هذا القسر، لكن سريتها تُثير تساؤلات حول الشفافية. الشؤون الخارجية تُعزز قدراته وتُحد منه، بينما الأدب والسينما تُوثق آثاره، مُذكرة المغاربة بأن القسر ليس قدرًا، بل خيارًا يمكن تغييره.

هذا التوتر يدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب تحويل العنف المنظم إلى أمن شامل يحمي الجميع دون إقصاء أحد؟ إجابة هذا السؤال تتطلب شجاعة المواجهة – مواجهة الماضي عبر المصالحة، والحاضر عبر الحوار، والمستقبل عبر الشفافية. في الفصل التالي، سنستكشف **الشبكة الاستخباراتية**، متسائلين كيف تُشكل هذه الشبكة الأمن والقسر في المغرب، من خلال أمثلة مثل دورها في الصحراء، مكافحة الإرهاب، والمراقبة، وربطها بالذاتيات والنخب.

# الفصل الرابع: الشبكة الاستخباراتية

# مقدمة: عيون في الظل

في ليلة هادئة عام 2014، تلقى أهالي حي شعبي في طنجة خبرًا عاجلًا: أُحبطت خلية إرهابية كانت تخطط لهجوم في المدينة. لم يعرفوا تفاصيل العملية، لكنهم شعروا بالامتنان للجهود الخفية التي حمتهم. وراء هذا النجاح كانت الشبكة الاستخباراتية المغربية، وتحديدًا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، التي عملت في صمت لتفكيك التهديد قبل أن يُولد. لكن في الوقت نفسه، في شوارع الرباط، كان شاب يُقلل من منشوراته على وسائل التواصل خوفًا من أن تُراقب آراؤه. هذه المفارقة – بين الحماية والخوف – تُجسد جوهر الشبكة الاستخباراتية في المغرب.

الشبكة الاستخباراتية، كما سنستكشفها في هذا الفصل، هي العمود الفقري للأمن القومي، تجمع المعلومات، تُحلل التهديدات، وتُنفذ عمليات تتراوح بين إحباط الهجمات ومراقبة الأفراد. في المغرب، تُعتبر هذه الشبكة رمزًا للكفاءة، خاصة في قضايا الصحراء ومكافحة الإرهاب، لكنها أيضًا مصدر قلق عندما تُستخدم لتقييد الحريات. سنبدأ بتعريف الشبكة وتاريخها، ثم نستكشف أدوارها – الأمنية، السياسية، والسيبرانية – مع أمثلة من الواقع المغربي. سنربط هذا بالنخب (من يُدير الشبكة؟)، العنف المنظم (كيف تُنفذ؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سننظر إلى تأثيرها على الذاتيات، متسائلين: كيف يمكن للشبكة أن تحمى دون أن تُقيد؟

# الجزء الأول: تعريف الشبكة الاستخباراتية وتاريخها في المغرب

الشبكة الاستخباراتية هي منظومة من الأجهزة، الأفراد، والتقنيات التي تجمع المعلومات، تُحللها، وتستخدمها لتعزيز الأمن أو السيطرة. في المغرب، تشمل هذه الشبكة أجهزة مثل المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، والمديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED)، التي تعمل تحت إشراف النخب الحاكمة. وظيفتها الأساسية هي حماية السيادة، لكنها قد تُستخدم أيضًا لمراقبة المعارضة أو إدارة الأزمات.

تاريخيًا، تشكلت الشبكة الاستخباراتية في المغرب بعد الاستقلال عام 1956، مع الحاجة إلى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. خلال سنوات الرصاص (1960-1990)، لعبت أجهزة مثل CAB-1 دورًا في قمع المعارضة، مما ربط الاستخبارات بالحالة القسرية. مع تولي الملك محمد السادس العرش عام 1999، أُعيد هيكلة الأجهزة، مع تركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز السيادة في الصحراء. نجاحات مثل إحباط هجمات 2003 و2011 عززت سمعتها، لكن مزاعم المراقبة، مثل قضية Pegasus عام 2021، أثارت تساؤلات حول حدود نفوذها.

- الجيل القديم: من عاشوا سنوات الرصاص يرون الاستخبارات كأداة قمع سابقًا، لكنهم يقدّرون دورها الحالي بحذر.
  - **الشباب**: الشباب يحترم كفاءتها في الأمن، لكنه يخشى مراقبة آرائه.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُبرر سرية الشبكة كضرورة، لكن الغموض يُقلل من الثقة العامة.

# الجزء الثاني: أدوار الشبكة الاستخباراتية في المغرب

الشبكة الاستخباراتية في المغرب تؤدي أدوارًا متعددة، تتراوح بين الحماية والمراقبة. هنا، سنركز على ثلاثة أدوار رئيسية: الأمن القومي، السيطرة السياسية، والأمن السيبراني، مع أمثلة توضح تأثيرها.

## 1. الأمن القومى: حماية السيادة

الدور الأبرز للشبكة هو حماية الأمن القومي، خاصة في قضية الصحراء ومكافحة الإرهاب. في الصحراء، تلعب DGED دورًا حاسمًا في جمع المعلومات عن تحركات البوليساريو، مما دعم الموقف المغربي دوليًا. على سبيل المثال، معلومات استخباراتية دقيقة ساهمت في نجاح عملية الكركرات عام 2020. كما أن نجاحات DGST في تفكيك خلايا إرهابية، مثل خلية داعش في العيون عام 2016، عززت الثقة في الأمن.

### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في العيون أو الداخلة، يرى الكثيرون الاستخبارات كضمان للوحدة الترابية.
- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو فاس، يقدّر الناس الحماية، لكنهم يتساءلون عن التكلفة.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُشيد بالشبكة كدرع وطنى، لكن سريتها تُثير انتقادات.
- العنف المنظم: جمع المعلومات يُجنب العنف المباشر، لكنه قد يُؤدي إلى قمع إذا استُهدفت أطراف غير متورطة.

**مثال مغربي**: في 2017، أحبطت DGST هجومًا في مراكش بناءً على معلومات استخباراتية. هذا النجاح عزز شعور السكان بالأمان، لكنه أثار نقاشًا في الأسواق المحلية حول كيفية جمع هذه المعلومات، مما يكشف عن التوتر بين الحماية والخصوصية.

## 1. السيطرة السياسية: المراقبة والتوجيه

الشبكة الاستخباراتية تُستخدم أحيانًا لمراقبة الأنشطة السياسية، خاصة خلال الأزمات. خلال احتجاجات الحراك (2016-2016)، جمعت الاستخبارات معلومات عن قادة مثل ناصر الزفزافي، مما أدى إلى اعتقالات سريعة. هذا الدور يُبرر كحماية للنظام، لكنه يُثير شعور المواطنين بالقسر عندما يستهدف مطالب اجتماعية. ي 2018، انتشرت شائعات في الحسيمة عن مراقبة ناشطين عبر هواتفهم خلال الحراك. هذا الخوف قلل من الاحتجاجات، لكنه دفع الشباب إلى استخدام تطبيقات مشفرة، مما يُظهر كيف تُشكل الاستخبارات السلوك السياسي حتى دون تدخل مباشر.

# 1. الأمن السيبراني: الحدود الرقمية

في عصر الرقمنة، أصبحت الشبكة الاستخباراتية رائدة في الأمن السيبراني، حيث تواجه تهديدات مثل القرصنة والهجمات الإلكترونية. المغرب استثمر في وحدات مثل مركز اليقظة السيبرانية، الذي أحبط هجمات على بنوك ومؤسسات عام 2022. لكن هذه القدرات استُخدمت أيضًا لمراقبة الأفراد، كما أثارت قضية Pegasus جدلًا حول استهداف صحفيين ونشطاء.

### الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى الاستخبارات السيبرانية كحماية من القرصنة، لكنه يخشى التجسس على خصوصيته.
  - **المواطنون**: الكثيرون لا يدركون نطاق المراقبة، لكنهم يشعرون بالأمان عند سماع النجاحات.
  - **النخب**: النخب التكنولوجية تُدير هذه الأنظمة، مما يُعزز نفوذها، لكن سريتها تُثير تساؤلات.
    - **الحالة القسرية**: المراقبة الرقمية تُسهل القسر دون الحاجة إلى عنف مادي.

**مثال مغربي**: في 2021، أحبط المغرب هجومًا سيبرانيًا استهدف مطار الدار البيضاء. النجاح عزز الثقة في الأمن، لكن تقارير لاحقة عن مراقبة ناشطين رقميين أثارت قلق الشباب في فاس، مما يُبرز الوجه المزدوج للاستخبارات السيبرانية.

### الجزء الثالث: النخب والشبكة الاستخباراتية

الشبكة الاستخباراتية لا تعمل بمعزل؛ إنها امتداد للنخب التي تُديرها وتوجهها. هنا، سنستكشف دور النخب الملكية، الأمنية، والدبلوماسية في تشكيل الشبكة واستخدامها.

## 1. المؤسسة الملكية: القيادة والتوازن

الملك، كرأس الدولة، يُشرف على الشبكة الاستخباراتية، خاصة عبر تعيين قادة الأجهزة مثل DGST وDGED. إصلاحات عهد محمد السادس، مثل إعادة هيكلة الأجهزة عام 2000، ركزت على تعزيز الكفاءة، لكن استمرار السرية يُثير تساؤلات. الشبكة تُعزز السيادة، خاصة في الصحراء، لكن نفوذها الواسع يجعلها أداة حساسة.

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كضامن للأمن، لكنهم يتساءلون عن دوره في المراقبة.
  - الشباب: الشباب يقدّر الحماية، لكنه ينتقد الغموض حول عمليات الشبكة.
- **توزيع القوة**: السيطرة المركزية تُعزز نفوذ الملكية، لكن سرية القرارات تُثير تساؤلات عن المساءلة.

## 1. النخب الأمنية: تنفيذ الرؤية

قادة الأجهزة الأمنية، مثل عبد اللطيف الحموشي (DGST)، هم العمود الفقري للشبكة. نجاحاتهم في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود عززت مكانتهم، لكن مزاعم المراقبة ضد المعارضين تُثير انتقادات. هؤلاء القادة يعملون في ظل توجيهات القصر، مما يجعلهم أداة للسياسة العليا.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: النجاحات تُعزز الثقة، لكن سوء الاستخدام يُثير الخوف.
- **النشطاء**: النشطاء يرون هذه النخب كتهديد لحرياتهم، خاصة مع الاعتقالات.
  - **توزيع القوة**: النخب الأمنية تُركز القوة، مما يُقلل من إشراك المجتمع.

# 1. النخب الدبلوماسية: الاستخبارات الخارجية

النخب الدبلوماسية، عبر DGED، تُدير الاستخبارات الخارجية، خاصة في قضايا مثل الصحراء والتعاون مع أوروبا. نجاحات مثل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء عام 2020 تعكس دورها، لكن التعاون الدولي يُثير تساؤلات حول التبعية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يفخرون بالنجاحات الدبلوماسية، لكنهم يقلقون من التدخل الأجنبي.
  - **الشباب**: الشباب يرى الدبلوماسية كقوة، لكنه ينتقد سرية الصفقات.
  - **توزيع القوة**: النخب الدبلوماسية تُعزز نفوذ المغرب، لكن السرية تُثير تساؤلات.

**مثال مغربي**: في 2019، ساعدت معلومات من DGED في إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود الجزائرية. هذا النجاح عزز الثقة في العيون، لكنه أثار نقاشًا في الأسواق حول كيفية جمع المعلومات، مما يكشف عن دور النخب في توجيه الشبكة.

# استكمال الفصل الرابع: الشبكة الاستخباراتية

## الجزء الثالث: النخب والشبكة الاستخباراتية

كما أشرنا، النخب – الملكية، الأمنية، والدبلوماسية – تُشكل العمود الفقري للشبكة الاستخباراتية. هنا، سنعمق التحليل بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الاقتصادية (مثل شركات التكنولوجيا)، المجتمع المدني، والنخب الثقافية في دعم الشبكة أو مواجهتها.

# 1. النخب الاقتصادية: التكنولوجيا والأمن

النخب الاقتصادية، مثل الشركات العاملة في التكنولوجيا والسياحة، تُساهم في تعزيز الشبكة الاستخباراتية بشكل غير مباشر. في أكادير، على سبيل المثال، تستثمر الفنادق الكبرى في أنظمة مراقبة متطورة لحماية السياح، مما يُوفر بيانات تُستخدم أحيانًا من قبل الأجهزة الاستخباراتية. كما أن شركات الاتصالات، مثل "إنوي" و"مغرب تيليكوم"، تُشارك بيانات العملاء مع الأجهزة الأمنية تحت ذريعة الأمن القومي، كما حدث في تحقيقات مكافحة الإرهاب عام 2020. هذه الشراكات تُعزز كفاءة الشبكة، لكنها تُثير مخاوف الخصوصية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون استثمارات الأمن كمصدر وظائف، لكنهم ينتقدون تركيزها على النخب والسياح.
  - **سكان الأحياء الشعبية**: في مكناس، يشعر السكان بالإهمال مقارنة بالمناطق السياحية.
  - **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها من خلال دعم الشبكة، مما يُعمق الفوارق الاجتماعية.
  - **الحالة القسرية**: مشاركة البيانات دون شفافية تُسهم في شعور المواطنين بأنهم مراقبون لا محميون.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعدت شركة تكنولوجيا في الدار البيضاء في تطوير برامج تحليل بيانات للأمن. هذا عزز القدرة على رصد التهديدات، لكن شائعات عن استخدام هذه الأنظمة لتتبع النشطاء أثارت قلق الشباب في الأحياء الشعبية، مما يُظهر دور النخب الاقتصادية في تعزيز الشبكة وتأثيرها على الذاتيات.

# المجتمع المدنى: المواجهة المحدودة

الجمعيات الحقوقية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، تحاول مواجهة الشبكة الاستخباراتية عبر توثيق مزاعم المراقبة، كما في تقاريرها عن Pegasus عام 2021. هذه الجهود تُسلط الضوء على سوء استخدام الشبكة، لكن القيود القانونية، مثل قوانين التجمعات، تُضعف تأثيرها. خلال احتجاجات 20 فبراير 2011، حاول المجتمع المدني كشف دور الاستخبارات في تفريق التجمعات، لكنه واجه تهمًا مثل "التحريض".

- **النشطاء**: النشطاء يرون الشبكة كتهديد لحرياتهم، لكنهم يتشبثون بالأمل عبر التوثيق.
- **المواطنون العاديون**: البعض يدعم المجتمع المدني كصوت للعدالة، بينما يراه آخرون مصدر اضطراب إذا تحدى الأمن.
  - **توزيع القوة**: المجتمع المدنى يُحاول إعادة توزيع القوة عبر النقد، لكنه يظل هامشيًا أمام النخب الحاكمة.
    - **الحالة القسرية**: مراقبة النشطاء تُظهر كيف تُستخدم الشبكة لتقييد النقد.

**مثال مغربي**: في 2020، وثقت منظمة حقوقية في فاس حالات مراقبة رقمية لناشطين محليين، مما أثار نقاشًا في الجامعات. السلطات ردت بحظر نشاطات المنظمة، مما عزز شعور النشطاء بالقمع، بينما رأى البعض في الحظر ضرورة للنظام، مما يكشف عن التوتر بين المجتمع المدني والشبكة.

# 1. النخب الثقافية: الصمت أو النقد

الصحفيون والمثقفون يلعبون دورًا مزدوجًا تجاه الشبكة الاستخباراتية. بعضهم يُشيد بنجاحاتها، كما في تقارير عن إحباط هجمات إرهابية، بينما ينتقد آخرون سريتها، كما فعلت منصات مثل "لكم" في تحقيقات عن المراقبة. هؤلاء يواجهون ضغوطًا مثل الملاحقات القضائية، كما حدث مع الصحفي توفيق بوعشرين عام 2018، مما يدفع الكثيرين إلى التزام الحذر.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يعتمدون على الإعلام لفهم الشبكة، لكنهم يشعرون بالإحباط إذا بدا متحيزًا.
  - **الشباب**: الشباب يرى النخب الثقافية كجسر للنقد، لكنه ينتقد صمتها خوفًا من العقوبات.
    - **توزيع القوة**: النخب الثقافية تُحاول التأثير على الرأى العام، لكن الرقابة تُحد من نفوذها.
      - **الحالة القسرية**: ملاحقة الصحفيين تُظهر كيف تُستخدم الشبكة لإسكات النقد.

**مثال مغربي**: في 2019، نشر صحفي في مكناس تحقيقًا عن دور الاستخبارات في مراقبة الاحتجاجات المحلية. التحقيق أثار نقاشًا في مقاهي المدينة، لكن السلطات استدعت الصحفي للتحقيق، مما عزز شعور المواطنين .بالخوف من النقد، بينما رأى البعض فى التحقيق خطوة نحو الشفافية

## الجزء الرابع: تأثير الشبكة الاستخباراتية على الذاتيات

الشبكة الاستخباراتية تُشكل تصورات المغاربة للأمن والحرية بطرق عميقة. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الأمان مقابل الخوف، الثقة مقابل الشك، والوحدة مقابل الإقصاء.

### 1. الأمان مقابل الخوف

الشبكة تُولد شعورًا بالأمان من خلال نجاحاتها، مثل إحباط هجمات إرهابية. مواطن في أكادير، على سبيل المثال، قد يشعر بالامتنان عند سماع خبر تفكيك خلية عام 2021. لكن هذا الأمان يُقابله خوف من المراقبة، خاصة بين الشباب الذي يخشى تتبع منشوراته. قضية Pegasus عززت هذا الخوف، حيث شعر الكثيرون أن خصوصيتهم مهددة.

### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا سنوات الرصاص يرون الشبكة كتحسن عن القمع الصريح، لكنهم يحذرون من الغموض..
  - **الشباب**: الشباب يقدّر الحماية، لكنه يخشى التجسس على آرائه.
  - **الحالة القسرية**: المراقبة تُولد الخوف حتى دون مواجهة مباشرة.
  - **الكشف**: تقارير حقوقية تُسلط الضوء على المراقبة، مما يُعزز النقاش العام.

**مثال مغربي**: في 2020، بعد إحباط هجوم في طنجة، شعر السكان بالأمان، لكن شائعات عن مراقبة هواتف المواطنين أثارت قلق الشباب في الأحياء. هذا التناقض بين الأمان والخوف يُظهر كيف تُشكل الشبكة الذاتيات.

## 1. الثقة مقابل الشك

نجاحات الشبكة، مثل التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، تُعزز ثقة المواطنين في الأمن. لكن سرية عملياتها تُولد شكًا حول نواياها. في فاس، على سبيل المثال، أشادت الأسواق بإحباط خلية عام 2018، لكن النقاشات حول كيفية جمع المعلومات كشفت عن شكوك حول استهداف الأبرياء.

## الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو مراكش، يثق الكثيرون بالشبكة كحامية، لكنهم يتساءلون عن حدودها.
  - **سكان المناطق الريفية**: في زاكورة، يشعر البعض بالإقصاء إذا ركزت الشبكة على المدن.
    - **الشباب**: الشباب ينتقل بين الثقة في الحماية والشك في المراقبة.
      - **الحالة القسرية**: السرية تُثير الشك، مما يُضعف الثقة في النظام.

**مثال مغربي**: في 2019، أحبطت الشبكة تهريب مخدرات في الناظور، مما عزز الثقة المحلية. لكن شائعات عن مراقبة التجار الصغار أثارت شكوك السكان، مما يُظهر كيف تُولد الشبكة ثقة وشكًا في آن واحد.

### 1. الوحدة مقابل الإقصاء

الشبكة تُعزز الوحدة الوطنية من خلال حماية السيادة، خاصة في الصحراء. سكان العيون، على سبيل المثال، يرون الاستخبارات كدرع ضد التهديدات الخارجية. لكن المراقبة المكثفة في مناطق مثل الريف تُثير شعورًا بالإقصاء، حيث يشعر السكان بأنهم مستهدفون لا محميون.

### الذاتيات:

- سكان الصحراء: يرون الشبكة كرمزًا للوحدة، لكنهم يطالبون بالتنمية أيضًا.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، يُولد القسر شعورًا بالإقصاء من الدولة.
  - **الشباب**: الشباب يحلم بانتماء وطنى، لكنه يشعر بالمراقبة عند التعبير.
- الحالة القسرية: المراقبة المفرطة تُضعف الانتماء في المناطق المهمشة.

**مثال مغربي**: في 2017، ساعدت الشبكة في تأمين مسيرة شعبية في العيون، مما عزز شعور الوحدة. لكن في الريف، أثارت مراقبة الاحتجاجات شعور السكان بالإقصاء، مما يكشف عن التوتر بين الوحدة والقسر.

## الجزء الخامس: الشبكة الاستخباراتية والشؤون الخارجية

الشبكة الاستخباراتية متأثرة بالعلاقات الدولية، من التعاون الأمني إلى الضغوط الحقوقية. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الشراكات، النقد الدولي، والتكنولوجيا المستوردة.

## 1. الشراكات الأمنية: الدعم والتبعية

المغرب يتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل في مكافحة الإرهاب والقرصنة. هذا التعاون عزز قدرات الشبكة، كما في تدريبات مشتركة مع الـ FBI عام 2019. لكن الشراكات تُثير تساؤلات حول التبعية، خاصة عندما تُستخدم الأدوات المقدمة لمراقبة النشطاء.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون الشراكات كحماية، لكنهم يرون فيها تدخلًا أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر التكنولوجيا، لكنه يخشى استخدامها ضد حرياته.
- **الشؤون الخارجية**: الشراكات تُظهر المغرب كحليف، لكنها تُثير تساؤلات عن السيادة.
  - **الحالة القسرية**: الأدوات المستوردة تُسهل القسر، خاصة في المراقبة.

**مثال مغربي**: في 2020، ساعد تعاون مع إسبانيا في إحباط تهريب أسلحة في مليلية. هذا عزز الأمن، لكن السكان .المحليين تساءلوا عن تأثير التعاون على خصوصيتهم، مما يُظهر التوازن بين الحماية والقسر

### النقد الدولى: الضغط والدفاع

منظمات مثل أمنستي تُنتقد استخدام الشبكة في المراقبة، كما في تقرير Pegasus. هذه الضغوط أدت إلى إصلاحات محدودة، مثل مراجعة قوانين الخصوصية عام 2022، لكن النخب غالبًا ما تُدافع عن الشبكة كمسألة سيادة.

### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون النقد كدعم، لكنهم يخشون أن يُستخدم سياسيًا.
  - **المواطنون**: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للشبكة.
    - **الشؤون الخارجية**: النقد يُظهر التوتر بين الحقوق والسيادة.
- **الحالة القسرية**: الضغوط تُقلل من القسر العلني، لكنها تدفع إلى أشكال خفية.

**مثال مغربي**: في 2021، أدى تقرير دولي عن المراقبة إلى نقاش في البرلمان. الرد الرسمي دافع عن الشبكة، لكنه دفع إلى وعود بالشفافية، مما يكشف عن تأثير النقد على الشبكة.

## 1. التكنولوجيا المستوردة: القوة والمخاطر

التعاون مع دول مثل إسرائيل وألمانيا عزز قدرات الشبكة في المراقبة السيبرانية. لكن هذه الأدوات، مثل برامج التجسس، أثارت جدلًا حول استهداف الصحفيين.

### الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى التكنولوجيا كحماية، لكنه يخشى التدخل في خصوصيته.
  - المواطنون: الكثيرون لا يدركون نطاق المراقبة، لكنهم يشعرون بالأمان.
    - الشؤون الخارجية: التعاون يُثير تساؤلات حول التبعية.
    - **الحالة القسرية**: التكنولوجيا تُسهل القسر دون مواجهة مباشرة.

**مثال مغربي**: في 2022، أحبطت الشبكة هجومًا سيبرانيًا بمساعدة تقنيات أجنبية. لكن شائعات عن استخدامها لمراقبة ناشطين أثارت قلق الشباب في مراكش، مما يُظهر الوجه المزدوج للتكنولوجيا.

# الجزء السادس: الممارسات غير الاجتماعية في الشبكة

الممارسات غير الاجتماعية – أي العمليات بعيدًا عن التفاعل العام – هي سمة الشبكة الاستخباراتية. هنا، سنستكشف هذه الممارسات عبر السرية، التكنولوجيا، وإدارة الأزمات.

## 1. السرية: القوة والغموض

عمليات الشبكة، مثل جمع المعلومات أو الاعتقالات، تُدار في سرية تامة. هذا الغموض يُعزز الكفاءة، لكنه يُثير شكوك المواطنين. على سبيل المثال، اعتقال خلية في وجدة عام 2020 أُعلن دون تفاصيل، مما زاد من الثقة والشك معًا.

- **المواطنون**: الكثيرون يقبلون السرية كجزء من الأمن، لكنهم يطالبون بالشفافية.
  - **الشباب**: الشباب ينتقد الغموض، خاصة عندما يُواجه بالمراقبة.
  - **الممارسات غير الاجتماعية**: السرية تجعل الشبكة بعيدة عن المساءلة.

**مثال مغربي**: في 2018، أُعلن عن إحباط هجوم في أكادير دون تفاصيل. هذا عزز الأمان، لكن السكان تساءلوا عن الأساليب، مما يُظهر تأثير السرية على الثقة.

### 1. التكنولوجيا: المراقبة الصامتة

التكنولوجيا، مثل أنظمة التعرف على الوجه، تُدار آليًا بعيدًا عن النقاش. في الرباط، تُستخدم هذه الأنظمة في المطارات، مما يُثير مخاوف الخصوصية.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التكنولوجيا كحماية، لكنهم يقلقون من التدخل.
  - **الشباب**: الشباب يخشى تقييد حرياته الرقمية.
- **الممارسات غير الاجتماعية**: التكنولوجيا تعمل دون تفاعل، مما يجعلها قسرية.

**مثال مغربي**: في 2021، وسّعت مكناس كاميرات المراقبة. هذا عزز الأمان، لكن السكان شكوا من شعور بالمراقبة، مما يكشف عن طبيعة التكنولوجيا غير الاجتماعية.

## 1. إدارة الأزمات: السيطرة الخفية

الشبكة تُدير الأزمات، مثل الاحتجاجات، بعيدًا عن الأنظار. في الحراك، جمعت معلومات أدت إلى اعتقالات دون نقاش عام.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يشعرون بالأمان، لكنهم يتساءلون عن حدود السلطة.
  - **الشباب**: الشباب يخشى استهداف آرائه.
- **الممارسات غير الاجتماعية**: إدارة الأزمات تجعل الشبكة بعيدة عن النقاش.

**مثال مغربي**: في 2016، أدت معلومات الشبكة إلى تفريق احتجاج في فاس. هذا عزز النظام، لكن الشباب شعر بالإقصاء، مما يُظهر طبيعة الشبكة غير الاجتماعية.

# خاتمة الفصل الرابع: إعادة تصور الشبكة

الشبكة الاستخباراتية في المغرب هي سيف ذو حدين: تحمي السيادة، تُحبط التهديدات، وتُعزز الوحدة، لكنها تُثير الخوف، الشك، والإقصاء. من الصحراء إلى الفضاء الرقمي، تُشكل الشبكة ذاتيات المغاربة: مواطن في العيون يراها درعًا، شاب في مكناس يخشاها عينًا تراقب، وناشط في الحسيمة يراها قيدًا. النخب تُدير هذه الشبكة، لكن سريتها تُثير تساؤلات حول المساءلة. الشؤون الخارجية تُعزز قدراتها، لكنها تُذكرنا بتحدي السيادة. والممارسات غير الاجتماعية تجعلها بعيدة عن النقاش، مما يُضعف إحساس المواطنين بالمشاركة.

هذا التوتر يدعونا إلى إعادة تصور الشبكة: كيف يمكن أن تكون أداة حماية دون قسر؟ إجابة هذا السؤال تتطلب شفافية أكبر، حوارًا مع المجتمع، وتوازنًا بين الأمن والحرية. في الفصل التالي، سنستكشف **الممارسات غير الاجتماعية**، متسائلين كيف تُشكل هذه الممارسات الأمن والمجتمع في المغرب، من خلال أمثلة مثل سرية القرارات، التكنولوجيا، والتحكم في الأزمات

# الفصل الخامس: الممارسات غير الاجتماعية

## مقدمة: الأمن في الظل

في صباح أحد أيام عام 2016، تجمع العشرات في ساحة بفاس للاحتجاج على ارتفاع أسعار المياه. قبل أن تتصاعد الأصوات، تدخلت قوات الأمن بسرعة لتفريق الجمع، مستندة إلى معلومات لم يعرف مصدرها. في اليوم التالي، عاد الهدوء، لكن السؤال ظل يتردد في الأحياء: من قرر؟ وكيف عرفوا؟ هذه اللحظة تُجسد الممارسات غير الاجتماعية – قرارات وعمليات تُتخذ بعيدًا عن عيون المجتمع، تاركة المواطنين بين الأمان والقلق.

الممارسات غير الاجتماعية، كما سنستكشفها في هذا الفصل، هي تلك الأفعال التي تُدار في دوائر مغلقة – سواء عبر سرية القرارات، استخدام التكنولوجيا، أو إدارة الأزمات – لتعزيز الأمن أو السيطرة. في المغرب، تجلت هذه الممارسات في لحظات تاريخية مثل سنوات الرصاص، وتستمر معاصرًا عبر المراقبة الرقمية وقوانين مكافحة الإرهاب. إنها ليست مجرد سياسات؛ إنها تجربة إنسانية تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم في مواجهة السلطة. سنبدأ بتعريف هذه الممارسات وتاريخها، ثم نستكشف أشكالها – السرية، التكنولوجيا، إدارة الأزمات – مع أمثلة من الواقع المغربي. سنربط هذا بالنخب (من يُديرها؟)، العنف المنظم (كيف تُنفذ؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سننظر إلى تأثيرها على الذاتيات، متسائلين: كيف يمكن للمغرب بناء أمن شفاف يُشرك المواطنين؟

## الجزء الأول: تعريف الممارسات غير الاجتماعية وتاريخها في المغرب

الممارسات غير الاجتماعية هي العمليات التي تُنفذ بعيدًا عن التفاعل العام، سواء بسبب سريتها، طبيعتها التقنية، أو استبعادها للمجتمع من صنع القرار. على عكس السياسات التي تُناقش في البرلمان أو الإعلام، تُدار هذه الممارسات في دوائر النخب، مما يجعلها أداة فعالة للأمن ولكنها مثيرة للجدل عندما تُقيد الحريات. في المغرب، ترتبط هذه الممارسات بالعنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، والشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، حيث تُشكل حلقة في سلسلة السيطرة.

## تاريخ الممارسات غير الاجتماعية:

- **سنوات الرصاص (1960-1990)**: كانت هذه الفترة ذروة الممارسات غير الاجتماعية، حيث أُديرت الاعتقالات والمعتقلات السرية مثل تزمامارت دون نقاش عام. اختفاء شخصيات مثل المهدي بن بركة عام 1965 أُحيط بالغموض، مما عزز شعور المواطنين بالإقصاء.
  - **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت إصلاحات مثل هيئة الإنصاف والمصالحة (2004-2006)، التي كشفت بعض هذه الممارسات. لكن ممارسات جديدة ظهرت، مثل المراقبة الرقمية وقرارات أمنية سرية خلال الحراك (2016-2017).
  - **السياق المعاصر**: اليوم، تتجلى هذه الممارسات في أنظمة التعرف على الوجه، تحليل البيانات، وقوانين غامضة مثل قانون مكافحة الإرهاب، مما يُحافظ على الأمن لكنه يُثير تساؤلات حول الشفافية.

### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا سنوات الرصاص يرون هذه الممارسات كجرح في الذاكرة، لكنهم يقدّرون الإصلاحات بحذر.
  - **الشباب**: الجيل الجديد يرى السرية والمراقبة كتهديد للحرية، مما يُثير إحباطه من النظام.
- **النخب**: النخب الحاكمة تُبرر هذه الممارسات كضرورة للاستقرار، لكن غموضها يُقلل من الثقة العامة.

### الجزء الثاني: أشكال الممارسات غير الاجتماعية في المغرب

الممارسات غير الاجتماعية تأخذ أشكالًا متعددة، تتفاعل مع التحديات الأمنية والاجتماعية. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال رئيسية: سرية القرارات، التكنولوجيا غير الخاضعة للنقاش، وإدارة الأزمات بعيدًا عن المجتمع، مع أمثلة توضح تأثيرها.

### 1. سرية القرارات: القوة في الظل

سرية القرارات هي جوهر الممارسات غير الاجتماعية، حيث تُتخذ السياسات الأمنية دون إشراك المجتمع. خلال سنوات الرصاص، أُديرت الاعتقالات في دوائر مغلقة، مما ترك العائلات دون إجابات. معاصرًا، تستمر هذه السرية في قرارات مثل اعتقال نشطاء الحراك عام 2017، حيث لم تُعلن تفاصيل التحقيقات. هذه السرية تُعزز الكفاءة في نظر النخب، لكنها تُثير شعور المواطنين بالإقصاء.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يقبلون السرية كجزء من الأمن، لكنهم يطالبون بتوضيحات عندما تُؤثر على حياتهم.
- **الشباب**: الشباب في فاس أو الرباط يرى السرية كعقبة أمام الثقة، خاصة عندما تُواجه الاحتجاجات بالقوة.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُبرر السرية كضرورة، لكنها تُثير انتقادات حقوقية.
    - **الحالة القسرية**: السرية تُسهل القسر عبر إبعاد القرارات عن المساءلة.

**مثال مغربي**: في 2018، أُعلن عن اعتقال ناشط في العيون بتهمة "المساس بالوحدة الترابية" دون تفاصيل. هذا القرار عزز الأمن في نظر البعض، لكنه أثار استياء السكان المحليين الذين شعروا بأن مطالبهم مُهمشة، مما يُظهر كيف تُؤثر السرية على الذاتيات.

# 1. التكنولوجيا غير الخاضعة للنقاش: المراقبة الصامتة

التكنولوجيا، مثل أنظمة التعرف على الوجه وتحليل البيانات، أصبحت أداة رئيسية للممارسات غير الاجتماعية. في الرباط، تُستخدم كاميرات المراقبة في الأماكن العامة لحماية الأمن، لكن تشغيلها يتم دون نقاش عام. قضية Pegasus عام 2021 كشفت عن استخدام برامج تجسس لمراقبة الصحفيين والنشطاء، مما أثار جدلًا حول الخصوصية. هذه الأدوات تُدار بعيدًا عن المجتمع، مما يجعلها فعالة ولكنها مثيرة للقلق.

- **المواطنون**: الكثيرون في مراكش أو أكادير يرون التكنولوجيا كحماية من الجريمة، لكنهم يقلقون من التدخل في حياتهم.
  - **الشباب**: الشباب يخشى أن تُستخدم لتقييد حرياته الرقمية، خاصة على وسائل التواصل.
  - النخب: النخب التكنولوجية تُدير هذه الأنظمة، مما يُعزز نفوذها، لكن سريتها تُثير تساؤلات.
    - **الحالة القسرية**: التكنولوجيا تُسهل القسر دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة.

**مثال مغربي**: في 2020، وسّعت فاس استخدام كاميرات ذكية في الأسواق. هذا قلل من السرقات، لكن السكان شكوا من شعور دائم بالمراقبة، مما يُبرز كيف تُشكل التكنولوجيا غير الخاضعة للنقاش الذاتيات بين الأمان والخوف.

### 1. إدارة الأزمات بعيدًا عن المجتمع: السيطرة الخفية

إدارة الأزمات، مثل الاحتجاجات أو الكوارث، غالبًا ما تُنفذ دون إشراك المجتمع. خلال الحراك (2016-2017)، أُديرت الاعتقالات بناءً على قرارات سرية، مما أوقف التصعيد لكنه أثار شعور الريف بالإقصاء. حتى في أزمات غير سياسية، مثل زلزال الحوز عام 2023، أُديرت بعض العمليات الأمنية بعيدًا عن النقاش، مما قلل من مشاركة السكان المحليين.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون إدارة الأزمات كضرورة للنظام، لكنهم يطالبون بإشراكهم.
  - **الشباب**: الشباب في الحسيمة أو تارودانت يرى استبعاده كقمع لصوته.
  - النخب: النخب الحاكمة تُبرر السيطرة كحماية، لكن الإقصاء يُثير انتقادات.
  - **الحالة القسرية**: إدارة الأزمات دون نقاش تُعزز القسر عبر إسكات المطالب.

**مثال مغربي**: في 2019، أُديرت احتجاجات المعلمين المتعاقدين في الرباط عبر تدخلات أمنية سريعة. هذا أعاد النظام، لكن المعلمين شعروا بأن مطالبهم أُهملت، مما يُظهر كيف تُؤثر إدارة الأزمات غير الاجتماعية على الثقة.

#### الجزء الثالث: النخب والممارسات غير الاجتماعية

الممارسات غير الاجتماعية لا تظهر من فراغ؛ إنها نتاج قرارات النخب – الملكية، الأمنية، والتكنولوجية – التي تتحكم في تنفيذها. هنا، سنستكشف دور هذه النخب في تشكيل الممارسات وتبريرها.

### 1. المؤسسة الملكية: التوجيه والغموض

الملك، كرأس الدولة، يُشرف على السياسات الأمنية التي تُنتج هذه الممارسات. إصلاحات عهد محمد السادس، مثل دستور 2011، أشارت إلى انفتاح، لكن استمرار السرية في قرارات مثل اعتقالات الحراك يُثير تساؤلات. القصر يُبرر هذه الممارسات كضرورة للاستقرار، خاصة في قضايا الصحراء أو الإرهاب.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كرمزًا للإصلاح، لكنهم يتساءلون عن دوره في السرية.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المشاريع التنموية، لكنه ينتقد استبعاده من القرارات.
- **توزيع القوة**: السيطرة المركزية تُعزز نفوذ الملكية، لكن الغموض يُثير تساؤلات عن المساءلة.

### 1. النخب الأمنية: التنفيذ والسيطرة

الأجهزة الأمنية، مثل DGST وDGSN، هي الذراع التنفيذي للممارسات غير الاجتماعية. هذه النخب تُدير المراقبة والاعتقالات، كما حدث خلال احتجاجات جرايدة عام 2017. نجاحاتها في إحباط الهجمات تُعزز شرعيتها، لكن سريتها تُثير انتقادات حقوقية.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: النجاحات تُعزز الثقة، لكن سوء الاستخدام يُثير الخوف.
  - النشطاء: النشطاء يرون هذه النخب كتهديد لحرياتهم.
- **توزيع القوة**: النخب الأمنية تُركز القوة، مما يُقلل من إشراك المجتمع.

# 1. النخب التكنولوجية: الأدوات والنفوذ

النخب التكنولوجية، مثل الشركات التي تُطور أنظمة المراقبة، تُساهم في هذه الممارسات عبر توفير أدوات مثل كاميرات التعرف على الوجه. في الدار البيضاء، ساعدت هذه الأنظمة في تتبع الجريمة عام 2020، لكن استخدامها دون نقاش عام أثار قلق المواطنين.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التكنولوجيا كحماية، لكنهم يخشون التدخل في خصوصيتهم.
  - **الشباب**: الشباب ينتقد سرية هذه الأنظمة، خاصة عند استهداف النشطاء.
    - توزيع القوة: النخب التكنولوجية تُعزز نفوذها، لكن السرية تُثير تساؤلات.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعدت شركة تكنولوجيا في فاس في تركيب كاميرات ذكية. هذا عزز الأمن، لكن السكان شكوا من عدم مناقشة الأمر محليًا، مما يكشف عن دور النخب التكنولوجية في تعزيز الممارسات غير الاجتماعية.

## استكمال الفصل الخامس: الممارسات غير الاجتماعية

### الجزء الثالث: النخب والممارسات غير الاجتماعية (مكمل)

كما أشرنا، النخب – الملكية، الأمنية، والتكنولوجية – تُشكل العمود الفقري للممارسات غير الاجتماعية. هنا، سنعمق التحليل بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الثقافية (مثل الصحفيين والمثقفين) والمجتمع المدني في دعم هذه الممارسات أو مواجهتها.

## 1. النخب الثقافية: النقد أم الصمت؟

الصحفيون والمثقفون يلعبون دورًا معقدًا تجاه الممارسات غير الاجتماعية. من جهة، يحاول البعض كشف هذه الممارسات، كما فعلت منصات مثل "هسبريس" عندما ناقشت قضية Pegasus عام 2021، مما ساعد في فتح نقاشات حول المراقبة الرقمية. لكن من جهة أخرى، تواجه هذه النخب ضغوطًا مثل الرقابة أو الملاحقات القضائية، كما حدث مع الصحفي عمر الراضي عام 2020، مما يدفع الكثيرين إلى التزام الصمت أو تبرير الممارسات كضرورة أمنية. في تطوان، على سبيل المثال، أثار تحقيق صحفي عام 2019 عن مراقبة الاحتجاجات نقاشات في الجامعات، لكنه قوبل بتضييق من السلطات، مما عزز شعور الصحفيين بالقيود.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يعتمدون على الإعلام لفهم هذه الممارسات، لكنهم يشعرون بالإحباط إذا بدا متحيزًا أو مقيدًا.
  - **الشباب**: الشباب يرى النخب الثقافية كوسيلة للتعبير، لكنه ينتقد صمتها خوفًا من العقوبات.
    - **توزيع القوة**: النخب الثقافية تُحاول التأثير على الرأى العام، لكن القيود تُحد من نفوذها.
  - **الحالة القسرية**: ملاحقة الصحفيين تُظهر كيف تُستخدم الممارسات غير الاجتماعية لإسكات النقد.

**مثال مغربي**: في 2020، نشر كاتب في طنجة مقالًا ينتقد سرية القرارات الأمنية خلال جائحة كورونا. المقال ألهم نقاشات في مقاهي المدينة، لكن الكاتب واجه تهديدات، مما عزز شعور المواطنين بالخوف من النقد، بينما رأى البعض في المقال خطوة نحو المساءلة.

## 1. المجتمع المدنى: المقاومة المحدودة

الجمعيات الحقوقية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، تحاول مواجهة الممارسات غير الاجتماعية عبر توثيق انتهاكات، كما في تقاريرها عن المراقبة خلال الحراك. لكن القيود القانونية، مثل قوانين التمويل الأجنبي، واعتقال النشطاء، تُضعف هذه الجهود. خلال احتجاجات 20 فبراير 2011، وثق المجتمع المدنى تدخلات أمنية سرية، لكنه واجه حظر أنشطة في مدن مثل الرباط.

- **النشطاء**: النشطاء يرون الممارسات كتهديد للعدالة، لكنهم يتشبثون بالأمل عبر التوثيق.
- **المواطنون العاديون**: البعض يدعم المجتمع المدني كصوت للحقوق، بينما يراه آخرون مصدر اضطراب إذا تحدى الأمن.
  - **توزيع القوة**: المجتمع المدني يُحاول إعادة توزيع القوة عبر النقد، لكنه يظل هامشيًا.
  - **الحالة القسرية**: استهداف النشطاء يُظهر كيف تُستخدم الممارسات لتقييد الحريات.

**مثال مغربي**: في 2019، وثقت منظمة في تطوان حالات مراقبة لناشطين خلال احتجاجات على البطالة. التقرير أثار نقاشًا محليًا، لكن السلطات ردت بحظر نشاط المنظمة، مما عزز شعور النشطاء بالقمع، بينما رأى البعض في الحظر ضرورة للنظام.

## الجزء الرابع: تأثير الممارسات غير الاجتماعية على الذاتيات

الممارسات غير الاجتماعية تترك آثارًا عميقة على كيفية رؤية المغاربة لأنفسهم ولدولتهم. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الخوف مقابل المقاومة، الإحباط مقابل الأمل، والثقة مقابل الاغتراب.

### 1. الخوف مقابل المقاومة

السرية والمراقبة تُولدان خوفًا من السلطة، خاصة عندما يُواجه المواطنون تدخلات دون تفسير. خلال سنوات الرصاص، عاش المغاربة في خوف من الاعتقال التعسفي، مما قلل من النشاط السياسي. معاصرًا، تُثير المراقبة الرقمية خوف الشباب من التعبير، كما في طنجة حيث قلل النشطاء من منشوراتهم بعد تقارير Pegasus. لكن هذا الخوف يُحفز مقاومة إبداعية، مثل استخدام تطبيقات مشفرة أو تنظيم نقاشات سرية.

### الذاتيات:

- الجيل القديم: من عاشوا القمع يرون الخوف كجزء من ذاكرتهم، لكنهم يقدّرون شجاعة الشباب.
  - **الشباب**: الشباب يخشى المراقبة، لكنه يقاوم عبر الفن أو وسائل التواصل.
    - **الحالة القسرية**: الممارسات تُولد الخوف، لكنها تُحفز المقاومة أيضًا.
      - **الكشف**: منظمات حقوقية تُوثق المقاومة، مما يُعزز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2018، نظم شباب في تطوان حملة رقمية لدعم معتقلي الحراك. الحملة أظهرت مقاومة ضد الخوف، لكن مراقبة المنشورات قللت من المشاركة، مما يُظهر كيف تُشكل الممارسات غير الاجتماعية الذاتيات.

### 1. الإحباط مقابل الأمل

الممارسات غير الاجتماعية تُثير إحباطًا من استمرار السرية رغم الإصلاحات. دستور 2011 أعطى انطباعًا بالشفافية، لكن قرارات مثل اعتقال الصحفي سليمان الريسوني عام 2020 أثارت إحباط الشباب الذي توقع حريات أكبر. في المقابل، نجاحات المجتمع المدني، مثل الضغط لإطلاق سراح معتقلين، تُعزز الأمل في التغيير.

- **المواطنون في المدن**: في فاس أو الرباط، يشعر البعض بالإحباط من الغموض، لكنهم يرون الأمل في الإصلاحات.
- **سكان المناطق الريفية**: في خريبكة، يرى الكثيرون الممارسات كعقبة أمام العدالة، لكنهم يتشبثون بالأمل.
  - الشباب: الشباب ينتقل بين الإحباط من القيود والأمل في بناء مستقبل أفضل.
    - **الحالة القسرية**: السرية تُعزز الإحباط، لكنها تُحفز النضال.

**مثال مغربي**: في 2020، أطلق طلاب في طنجة حملة للمطالبة بالشفافية بعد تدخل أمني في احتجاجات جامعية. الحملة أثارت إحباطًا بسبب رد السلطات، لكنها ألهمت نقاشات عامة، مما يُظهر توازن الإحباط والأمل.

### 1. الثقة مقابل الاغتراب

الممارسات غير الاجتماعية تُؤثر على شعور المغاربة بالانتماء. من جهة، تُبرر الدولة السرية كحماية للوحدة الوطنية، خاصة في الصحراء. لكن من جهة أخرى، تُثير السرية والمراقبة شعورًا بالاغتراب، خاصة في مناطق مثل الريف حيث شعر السكان بأنهم مستهدفون خلال الحراك.

### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في العيون، يرون الممارسات كجزء من الحماية، لكنهم يطالبون بالعدالة الاقتصادية.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُولد الممارسات شعورًا بالإقصاء.
  - الشباب: الشباب يحلم بانتماء، لكنه يشعر بالمراقبة عند التعبير.
  - **الحالة القسرية**: السرية تُضعف الثقة عندما تُستهدف مطالب مشروعة.

**مثال مغربي**: في 2017، أدت تدخلات أمنية سرية في جرايدة إلى شعور السكان بالاغتراب. لكن الحوارات اللاحقة، رغم محدوديتها، أعادت بعض الأمل في الثقة، مما يكشف عن التوتر بين الممارسات والانتماء.

#### الجزء الخامس: الممارسات غير الاجتماعية والشؤون الخارجية

الممارسات غير الاجتماعية في المغرب ليست محلية فقط؛ إنها متأثرة بالضغوط والشراكات الدولية. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال التعاون الأمني، الضغوط الحقوقية، والتكنولوجيا المستوردة.

### 1. التعاون الأمنى: الحماية والضغط

المغرب يتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. هذا التعاون عزز قدرات الممارسات غير الاجتماعية، مثل أنظمة المراقبة الحدودية في طنجة. لكن الشراكات تأتي مع ضغوط لتطبيق سياسات سرية، كما حدث في اعتقالات مهاجرين عام 2019 بناءً على طلبات أوروبية.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يدعمون التعاون كحماية، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - **سكان الحدود**: في الناظور، يرى البعض الممارسات كعبء يقيّد حركتهم.
- **الشؤون الخارجية**: التعاون يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن السيادة.
  - **الحالة القسرية**: الضغط الدولى يُؤدى إلى ممارسات تُقيد الفئات الضعيفة.

**مثال مغربي**: في 2020، أدى تعاون مع إسبانيا إلى مراقبة مكثفة للهجرة في طنجة. هذا عزز الأمن الحدودي، لكن السكان المحليين شعروا بالإقصاء، مما يُظهر كيف يُعزز التعاون الممارسات غير الاجتماعية.

### 1. الضغوط الحقوقية: التوازن الصعب

المنظمات الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، تضغط على المغرب لتقليل السرية والمراقبة. هذه الضغوط أدت إلى إصلاحات، مثل مراجعة قوانين الخصوصية عام 2022، لكن النخب غالبًا ما تُدافع عن الممارسات كمسألة سيادة.

### الذاتيات:

- النشطاء: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون أن تُستخدم سياسيًا.
  - **المواطنون**: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للممارسات.
    - **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الحقوق والسيادة.
- **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من الممارسات العلنية، لكنه يدفع إلى أشكال خفية.

**مثال مغربي**: في 2021، أدى تقرير دولي عن Pegasus إلى نقاش في البرلمان. الرد الرسمي دافع عن السيادة، لكنه دفع إلى وعود بالشفافية، مما يكشف عن تأثير الضغوط على الممارسات.

## 1. التكنولوجيا المستوردة: القوة والمخاطر

التعاون مع دول مثل إسرائيل (بعد التطبيع 2020) عزز قدرات المراقبة، لكن هذه الأدوات أثارت جدلًا حول استهداف النشطاء.

- **الشباب**: الشباب يرى التكنولوجيا كحماية، لكنه يخشى التدخل في خصوصيته.
  - **المواطنون**: الكثيرون لا يدركون نطاق المراقبة، لكنهم يشعرون بالأمان.
    - **الشؤون الخارجية**: التعاون يُثير تساؤلات حول التبعية.
    - **الحالة القسرية**: التكنولوجيا تُسهل الممارسات دون مواجهة مباشرة.

**مثال مغربي**: في 2022، ساعدت تقنيات أجنبية في إحباط هجوم سيبراني في الدار البيضاء. لكن شائعات عن استخدامها لمراقبة الصحفيين أثارت قلق الشباب في فاس، مما يُظهر الوجه المزدوج للتكنولوجيا.

# الجزء السادس: التأثير الثقافي والاجتماعي للممارسات غير الاجتماعية

الممارسات غير الاجتماعية تتغلغل في النسيج الثقافي والاجتماعي، تُشكل الأدب، السينما، والعلاقات اليومية. في المغرب، تركت هذه الممارسات بصماتها على الذاكرة الجماعية والإبداع.

### 1. الأدب: روايات السرية والذاكرة

الأدب المغربي تناول الممارسات غير الاجتماعية كموضوع مركزي. كتاب مثل محمد شكري في "الخبز الحافي" وصفوا الخوف من السلطة، بينما استكشف معاصρον مثل ياسين عدنان آثار المراقبة على الأفراد. هذه الأعمال تُعبر عن ذاتيات معقدة: الخوف، الحنين إلى الحرية، والحاجة إلى المصالحة.

#### الذاتيات:

- **القراء**: الأدب يُساعد المغاربة على فهم الممارسات، مما يُعزز الذاكرة الجماعية.
  - **الشباب**: الجيل الجديد يجد في الأدب إلهامًا للنقد، لكنه يواجه قيود النشر.
- **النخب الثقافية**: الكتاب يُحاولون كشف الممارسات، لكن الرقابة تُحد من تأثيرهم.

**مثال مغربي**: رواية "المدينة المحاصرة" لعبد القادر الشاوي، التي تتناول السرية في سنوات الرصاص، ألهمت نقاشات في مكتبات تطوان عام 2020. القراء رأوا فيها مرآة لتجاربهم، مما يُظهر كيف يُشكل الأدب تصورات الممارسات.

### 1. السينما: صور القسر والأمل

السينما المغربية، مثل أفلام "علي زاوا" لنبيل عيوش، استكشفت تأثير الممارسات على الأحياء الشعبية. أفلام أخرى، مثل "الطريق إلى كابول"، تناولت المراقبة والإرهاب. هذه الأعمال تُظهر الممارسات كجزء من الحياة، لكنها تُبرز المقاومة أيضًا.

- **الأسر**: في فاس، قد تنقسم العائلات حول الممارسات، حيث يدعم البعض الأمن ويرفضه آخرون.
- **المجتمعات المحلية**: في الصحراء، تُعزز الممارسات الوحدة أحيانًا، لكنها تُثير توترات إذا أُهملت التنمية.
  - **الشباب**: الشباب يُحاول بناء جسور عبر وسائل التواصل، لكنه يواجه المراقبة.

**مثال مغربي**: في 2018، أثارت محاكمات الحراك نقاشات في مقاهي الحسيمة بين من دعموا الأحكام ومن طالبوا بالإفراج. هذه الانقسامات أثرت على العلاقات، لكنها دفعت إلى حوارات حول العدالة.

### خاتمة الفصل الخامس: نحو أمن شفاف

الممارسات غير الاجتماعية في المغرب هي قصة تناقضات: سرية حمَتْ الاستقرار وأثارت الاغتراب، تكنولوجيا عززت الأمن وقللت الخصوصية، إدارة أزمات أوقفت الفوضى وأسكتت الأصوات. من سنوات الرصاص إلى المراقبة الرقمية، شكّلت هذه الممارسات ذاتيات المغاربة: مواطن في طنجة قد يرى الأمن كضمان، بينما شاب في تطوان يراه قيدًا، وسكان الريف يبحثون عن ثقة وسط الإقصاء. النخب تُدير هذه الممارسات، لكن غموضها يُثير تساؤلات حول المساءلة. الشؤون الخارجية تُعزز قدراتها، لكنها تُذكرنا بتحدي السيادة. والثقافة تُوثق آثارها، مُذكرة المغاربة بأن التغيير ممكن.

هذا التوتر يدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء أمن يُشرك المواطنين بدلًا من إقصائهم؟ إجابة هذا السؤال تتطلب شفافية، حوارًا، وإعادة تصور الممارسات كجسر بين الدولة والمجتمع. في الفصل التالي، سنستكشف **التأثير الثقافي والاجتماعي**، متسائلين كيف شكّلت الأزمات السياسية والأمنية الأدب، السينما، والعلاقات اليومية في المغرب.

# الفصل السادس: التأثير الثقافي والاجتماعي

### مقدمة: ظلال الأزمات على الهوية

في إحدى ليالي مراكش عام 2018، كان مقهى في حي جليز يعج بالنقاشات حول فيلم جديد يتناول الحراك. بين رشفات الشاي، تبادل الشباب آراءهم: بعضهم رأى الفيلم تحية للنضال، وآخرون اعتبروه تذكيرًا مؤلمًا بالقمع. هذه اللحظة تُجسد كيف تترك الأزمات السياسية والأمنية بصماتها على الثقافة والمجتمع في المغرب – من الأدب الذي يروي الذاكرة، إلى السينما التي تُصور الواقع، إلى العلاقات اليومية التي تتأرجح بين الثقة والتوتر.

الفصل السادس يستكشف كيف شكّلت الأزمات – من سنوات الرصاص إلى الحراك والمراقبة الرقمية – الهوية المغربية. هذه الأزمات، التي تناولناها في الفصول السابقة كعنف منظم (الفصل الثاني)، حالة قسرية (الفصل الثالث)، شبكة استخباراتية (الفصل الرابع)، وممارسات غير اجتماعية (الفصل الخامس)، لم تكن مجرد أحداث سياسية؛ بل كانت تجارب إنسانية أعادت تشكيل الأدب، السينما، والعلاقات الاجتماعية. سنبدأ بتعريف التأثير الثقافي والاجتماعي لهذه الأزمات، ثم نستكشف أشكاله: الأدب كمرآة للذاكرة، السينما كصوت للواقع، والعلاقات الاجتماعية كمعركة بين الوحدة والانقسام. سنربط هذا بالنخب (من يُشكل الثقافة؟)، الذاتيات (كيف يرى المغاربة أنفسهم؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنتساءل: كيف يمكن للثقافة أن تُعيد بناء مغرب يوازن بين الذاكرة والأمل؟

## الجزء الأول: تعريف التأثير الثقافي والاجتماعي وتاريخه

التأثير الثقافي والاجتماعي هو الطريقة التي تُشكل بها الأحداث السياسية والأمنية التعبيرات الثقافية (مثل الأدب والسينما) والعلاقات بين الأفراد والجماعات. في المغرب، تركت الأزمات آثارًا عميقة على الهوية: سنوات الرصاص زرعت الخوف لكنها ألهمت الأدب، الحراك أثار الانقسام لكنه وحّد الأصوات، والمراقبة الرقمية قللت الثقة لكنها حفّزت الإبداع. هذه الآثار ليست مجرد ردود فعل؛ إنها تعكس صراع المغاربة مع الماضى والحاضر.

### تاريخ التأثير الثقافي والاجتماعي:

- **سنوات الرصاص (1960-1990)**: هذه الفترة، التي تناولناها في الفصل الثالث، أنتجت أدبًا قويًا مثل "الخبز الحافي" لمحمد شكري، الذي وصف الخوف والفقر تحت القمع. اجتماعيًا، أدت الاعتقالات السرية إلى انقسامات بين من دعموا النظام ومن عارضوه.
  - **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت هيئة الإنصاف والمصالحة (2004-2004) بمواجهة الذاكرة، مما ألهم أفلامًا مثل "ذاكرة محبوسة" لجيلالي فرحاتي. لكن استمرار أزمات مثل الحراك أظهر حدود الإصلاحات، مع ظهور أغاني احتجاجية مثل "عاش الشعب".
    - السياق المعاصر: اليوم، تُشكل المراقبة الرقمية والقوانين الأمنية الفنون والعلاقات. شباب الرباط يستخدمون وسائل التواصل للتعبير، لكنهم يواجهون الرقابة، بينما تُعبر السينما عن توترات مثل البطالة والمراقبة.

- **الجيل القديم**: من عاشوا سنوات الرصاص يرون الثقافة كوسيلة للشفاء، لكنهم يحذرون من تكرار القمع.
  - **الشباب**: الجيل الجديد يرى الأدب والسينما كأدوات مقاومة، لكنه يشعر بالإحباط من القيود.
    - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج لثقافة الوحدة، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُقيد الإبداع.

# الجزء الثاني: أشكال التأثير الثقافي والاجتماعي

الأزمات السياسية والأمنية تُشكل الثقافة والمجتمع بطرق متعددة. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال رئيسية: الأدب كمرآة للذاكرة، السينما كصوت للواقع، والعلاقات الاجتماعية كمعركة بين الوحدة والانقسام.

### 1. الأدب: مرآة الذاكرة

الأدب المغربي كان منصة لمعالجة الأزمات. خلال سنوات الرصاص، كتب أدباء مثل عبد اللطيف اللعبي في "الطريق إلى العرجات" عن الاعتقال والأمل، مما ساعد المغاربة على مواجهة ماضيهم. معاصرًا، تناول كتاب مثل ياسين عدنان في "هوت ماروك" المراقبة الرقمية، معبرين عن مخاوف الشباب. في الرباط، تُنظم مكتبات نقاشات حول هذه الأعمال، مما يُعزز الذاكرة الجماعية.

### الذاتيات:

- القراء: الأدب يُساعد المغاربة على فهم ماضيهم، لكنه يُذكرهم باستمرار القيود.
- **الشباب**: الشباب يجد في الأدب إلهامًا للتعبير، لكنه يواجه تحديات النشر والرقابة.
  - **النخب الثقافية**: الكتاب يُحاولون توثيق الأزمات، لكن الرقابة تُحد من تأثيرهم.
  - **الحالة القسرية**: الأدب يكشف القسر، لكنه يُواجه قيودًا عند نقد الممارسات.

**مثال مغربي**: في 2020، أثارت رواية "الزنزانة" لمحمد رياض نقاشات في مكتبات مراكش حول سنوات الرصاص. القراء رأوا فيها مرآة لتجاربهم، لكن النقاشات ذكّرت الشباب بأهمية المساءلة، مما يُظهر كيف يُشكل الأدب الذاتيات.

### 1. السينما: صوت الواقع

السينما المغربية وثّقت الأزمات بطريقة بصرية قوية. أفلام مثل "علي زاوا" لنبيل عيوش تناولت التهميش في ظل الأمن، بينما استكشف "طريق العيالات" لمحمد مفتكر الحراك. هذه الأعمال تُظهر القسر والمقاومة، مما يجعلها منصة للنقاش. في الحسيمة، أثارت عروض أفلام عن الحراك نقاشات حول العدالة، لكن الرقابة أحيانًا تُحد من توزيعها.

- الجمهور: الأفلام تُعزز شعور المغاربة بالواقعية، لكنها تُثير نقدًا لتصوير الأزمات بشكل درامي.
  - **الشباب**: الشباب يرى السينما كوسيلة للتعبير، لكنه يواجه تحديات التمويل والرقابة.
    - **النخب الثقافية**: المخرجون يُحاولون كشف الأزمات، لكن القيود تُحد من تأثيرهم.
      - **الحالة القسرية**: السينما تُوثق القسر، لكنها تُواجه رقابة عند نقد الممارسات.

**مثال مغربي**: في 2019، عُرض فيلم "الخط الأحمر" في مهرجان بالرباط، متناولًا قمع احتجاجات. الفيلم أثار نقاشات حول الحراك، لكنه واجه قيودًا على التوزيع، مما يُظهر كيف تُشكل السينما الذاتيات رغم القيود.

### 1. العلاقات الاجتماعية: الوحدة والانقسام

الأزمات تُؤثر على العلاقات بين المغاربة، تارة مُوحدة وتارة مُقسمة. خلال سنوات الرصاص، أدى الخوف إلى انقسامات بين من دعموا النظام ومن عارضوه. في الحراك، جمعت الاحتجاجات سكان الريف، لكن التدخلات الأمنية أثارت توترات مع من رأوا الأمن ضرورة. إطلاق سراح معتقلي الحراك عام 2019 عزز الوحدة في بعض الأحياء، لكنه لم يمحُ الانقسامات.

#### الذاتيات:

- **الأسر**: في فاس، قد تنقسم العائلات حول الأزمات، حيث يدعم البعض الأمن ويرفضه آخرون.
- **المجتمعات المحلية**: في الصحراء، تُعزز الأزمات الوحدة، لكنها تُثير توترات إذا أُهملت التنمية.
  - **الشباب**: الشباب يُحاول بناء جسور عبر وسائل التواصل، لكنه يواجه تحديات المراقبة.
    - **الحالة القسرية**: الأزمات تُعزز القسر عندما تُقسم المجتمع بدلًا من توحيده.

مثال مغربي: في 2017، أثارت محاكمات الحراك نقاشات في مقاهي الحسيمة بين من دعموا الأحكام ومن طالبوا بالإفراج. هذه الانقسامات أثرت على العلاقات، لكنها دفعت إلى حوارات حول العدالة، مما يُظهر تأثير الأزمات على المجتمع.

## الجزء الثالث: النخب وتشكيل التأثير الثقافي والاجتماعي

النخب – الملكية، الثقافية، والاقتصادية – تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه التأثير الثقافي والاجتماعي. هنا، سنستكشف كيف تُشكل هذه النخب الثقافة والعلاقات.

### 1. المؤسسة الملكية: الوحدة والذاكرة

الملك، كرمز للوحدة، يُوجه الثقافة عبر دعم مشاريع مثل مهرجان موازين أو المكتبة الوطنية. إصلاحات محمد السادس، مثل هيئة الإنصاف، شجعت الأدب والسينما على مواجهة الماضي، لكن استمرار الرقابة يُثير تساؤلات. في مراكش، تُروج المبادرات الملكية لثقافة الوحدة، لكن الشباب يطالب بحرية أكبر.

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للثقافة، لكنهم يتساءلون عن حدود الحرية.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المشاريع الثقافية، لكنه ينتقد الرقابة.
  - **توزيع القوة**: الملكية تُركز الثقافة حول الوحدة، لكن القيود تُثير تساؤلات.
    - النخب الثقافية: الإبداع والقيود

الكتاب والمخرجون يُحاولون توثيق الأزمات، لكنهم يواجهون رقابة. أعمال مثل رواية "المدينة المحاصرة" لعبد القادر الشاوي أو فيلم "كازانيغرا" لنور الدين Lakhmari تُظهر التهميش والقمع، لكنها تُواجه قيودًا على النشر أو العرض. في الرباط، تُنظم النخب الثقافية مهرجانات، لكنها تتجنب مواضيع حساسة مثل الصحراء.

#### الذاتيات:

- الجمهور: الكثيرون يرون النخب الثقافية كصوت لهم، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب يرى هذه النخب كملهمة، لكنه يطالب بحرية أكبر.
- **توزيع القوة**: النخب الثقافية تُحاول إعادة توزيع القوة عبر النقد، لكن الرقابة تُحد من تأثيرها.
  - 1. النخب الاقتصادية: التمويل والتوجيه

الشركات الكبرى تُموّل المهرجانات والأفلام، مما يُشكل الثقافة. في الدار البيضاء، دعمت شركات مثل "مغرب تيليكوم" أفلامًا عن الوحدة الوطنية، لكنها تجنبت مواضيع مثل الحراك. هذا التمويل يُعزز الثقافة، لكنه يُوجهها نحو أجندات معينة.

# استكمال الفصل السادس: التأثير الثقافي والاجتماعي

### الجزء الثالث: النخب وتشكيل التأثير الثقافي والاجتماعي (مكمل)

كما أشرنا، النخب تلعب دورًا حاسمًا في توجيه التأثير الثقافي والاجتماعي للأزمات. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والمجتمع المدني، مع التركيز على كيفية تفاعلهم مع الأزمات.

#### 1. النخب الدينية: التوازن بين الوحدة والنقد

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على الثقافة والمجتمع من خلال خطاباتها. في المغرب، حيث يُشرف الملك كأمير للمؤمنين على الشأن الديني، تُروج هذه النخب لوحدة المجتمع، خاصة خلال الأزمات. على سبيل المثال، خلال الحراك (2016-2017)، دعا خطباء في مساجد الحسيمة إلى الهدوء، مُبررين التدخلات الأمنية كضرورة للاستقرار. لكن بعض الأصوات الدينية المستقلة، مثل بعض الشيوخ في طنجة، انتقدت القمع، داعية إلى العدالة الاجتماعية. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الطاعة والتساؤل.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن الظلم.
- **الشباب**: الشباب في أكادير أو فاس يرى الخطاب الديني كمصدر أمل، لكنه يطالب بنقد أكثر جرأة.
  - **توزيع القوة**: النخب الدينية تُعزز الوحدة، لكن تأثيرها محدود بسيطرة الدولة.
  - **الحالة القسرية**: دعم التدخلات الأمنية يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز المقاومة.

**مثال مغربي**: في 2019، دعا خطيب في أكادير إلى الوحدة خلال احتجاجات المعلمين المتعاقدين، مما هدأ التوترات في الحي الشعبي. لكن طلاب جامعيين نظموا نقاشات حول دوره، مُطالبين بخطاب يدعم العدالة، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية والذاتيات.

.1

#### 1. المجتمع المدنى: الصوت الهامشي

الجمعيات الحقوقية والثقافية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) أو جمعيات محلية في طنجة، تُحاول توثيق الأزمات وتأثيرها. خلال الحراك، نظمت هذه الجمعيات فعاليات ثقافية مثل عروض مسرحية في الحسيمة لدعم المعتقلين، مما عزز شعور الشباب بالمقاومة. لكن القيود القانونية، مثل حظر التجمعات، تُضعف تأثيرها. في الرباط، نظمت جمعيات معارض كتاب لمناقشة سنوات الرصاص، لكن الرقابة حدّت من وصولها للجمهور العام.

#### الذاتيات:

- النشطاء: النشطاء يرون المجتمع المدنى كمنصة للتعبير، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
- **المواطنون العاديون**: البعض يدعم الجمعيات كصوت للحقوق، بينما يراها آخرون مصدر اضطراب.
  - **توزيع القوة**: المجتمع المدني يُحاول إعادة توزيع القوة عبر الثقافة، لكنه يظل هامشيًا.
    - الحالة القسرية: القيود على الجمعيات تُعزز القسر، بينما فعالياتها تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2020، نظمت جمعية في طنجة معرضًا عن سنوات الرصاص، مما جذب شبابًا لمناقشة الذاكرة. لكن السلطات قيّدت الفعالية، مما أثار إحباط المنظمين، لكنه عزز شعور الشباب بالحاجة إلى التغيير، مما يُظهر دور المجتمع المدنى في تشكيل الذاتيات.

# الجزء الرابع: تأثير الأزمات على الذاتيات

الأزمات السياسية والأمنية تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم ومجتمعهم. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الخوف مقابل المقاومة، الإحباط مقابل الأمل، والانتماء مقابل الاغتراب.

### 1. الخوف مقابل المقاومة

الأزمات، مثل سنوات الرصاص والمراقبة الرقمية، تُولد خوفًا من السلطة. خلال سنوات الرصاص، عاش المغاربة في خوف من الاعتقال السري، مما قلل من التعبير السياسي. معاصرًا، تُثير قضايا مثل Pegasus خوف الشباب من مراقبة منشوراتهم، كما في أكادير حيث قلل النشطاء من نشاطهم الرقمي عام 2021. لكن هذا الخوف يُحفز مقاومة إبداعية، مثل استخدام الشعر أو الأغاني للتعبير. في طنجة، أنتج شباب أغاني هيب هوب تنتقد المراقبة، مما يُظهر مقاومة ضد الخوف.

- **الجيل القديم**: من عاشوا القمع يرون الخوف كجزء من ذاكرتهم، لكنهم يقدّرون مقاومة الشباب.
  - **الشباب**: الشباب يخشى المراقبة، لكنه يقاوم عبر الفن أو وسائل التواصل.
    - **الحالة القسرية**: الأزمات تُولد الخوف، لكنها تُحفز الإبداع في المقاومة.
      - **الكشف**: الفنون تُوثق المقاومة، مما يُعزز الأمل في التغيير.

**مثال مغربي**: في 2018، نظم شباب في أكادير معرضًا فنيًا ينتقد المراقبة الرقمية. المعرض أظهر مقاومة ضد الخوف، لكنه قوبل بتضييق من السلطات، مما يُظهر كيف تُشكل الأزمات الذاتيات بين الخوف والمقاومة.

### 1. الإحباط مقابل الأمل

الأزمات تُثير إحباطًا من استمرار القيود رغم الإصلاحات. دستور 2011 أعطى انطباعًا بالتقدم، لكن اعتقالات نشطاء مثل ناصر الزفزافي عام 2017 أثارت إحباط الشباب الذي توقع حريات أكبر. في المقابل، نجاحات مثل إطلاق سراح معتقلي الحراك عام 2019 أو نقاشات هيئة الإنصاف عززت الأمل في التغيير. في فاس، ألهمت نقاشات حول الأدب الشبابَ للمطالبة بالشفافية، رغم إحباطهم من بطء الإصلاحات.

### الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو مراكش، يشعر البعض بالإحباط من الرقابة، لكنهم يرون الأمل في الفنون.
- **سكان المناطق الريفية**: في زاكورة، يرى الكثيرون الأزمات كعقبة أمام التنمية، لكنهم يتشبثون بالأمل عبر الاحتجاجات.
  - الشباب: الشباب ينتقل بين الإحباط من القيود والأمل في بناء مستقبل أفضل.
    - **الحالة القسرية**: الأزمات تُعزز الإحباط، لكنها تُحفز النضال من أجل العدالة.

**مثال مغربي**: في 2020، أطلق طلاب في طنجة حملة لمناقشة الحراك عبر الشعر. الحملة أثارت إحباطًا بسبب قيود السلطات، لكنها ألهمت نقاشات عامة، مما يُظهر توازن الإحباط والأمل في مواجهة الأزمات.

#### 1. الانتماء مقابل الاغتراب

الأزمات تُؤثر على شعور المغاربة بالانتماء. من جهة، تُبرر الدولة التدخلات الأمنية كحماية للوحدة الوطنية، خاصة في الصحراء. لكن من جهة أخرى، تُثير الأزمات شعورًا بالاغتراب، خاصة في مناطق مثل الريف حيث شعر السكان بأنهم مُهمشون خلال الحراك. في العيون، عززت الأزمات الأمنية شعور الانتماء لدى البعض، لكنها أثارت تساؤلات حول العدالة الاقتصادية.

### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في العيون، يرون الأزمات كجزء من حماية الوحدة، لكنهم يطالبون بالتنمية.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُولد الأزمات شعورًا بالإقصاء من الدولة.
  - **الشباب**: الشباب يحلم بانتماء وطني، لكنه يشعر بالمراقبة عند التعبير.
  - **الحالة القسرية**: الأزمات تُضعف الانتماء عندما تُقمع المطالب المشروعة.

**مثال مغربي**: في 2017، أدت إدارة احتجاجات الحراك دون نقاش إلى شعور سكان الحسيمة بالاغتراب. لكن أغاني مثل "عاش الشعب" جمعت الشباب حول هوية مشتركة، مما يُظهر التوتر بين الأزمات والانتماء.

# الجزء الخامس: التأثير الثقافي والاجتماعي والشؤون الخارجية

الأزمات السياسية والأمنية في المغرب ليست معزولة؛ إنها متأثرة بالعلاقات الدولية. هنا، سنستكشف كيف تُشكل الشؤون الخارجية التأثير الثقافي والاجتماعي من خلال التبادل الثقافي، الضغوط الحقوقية، والتأثير الإعلامي.

### 1. التبادل الثقافي: الإلهام والتحدي

التعاون الثقافي مع دول مثل فرنسا والولايات المتحدة عزز الفنون المغربية. مهرجانات مثل مهرجان السينما المتوسطية في طنجة استضافت أفلامًا دولية، مما ألهم مخرجين مغاربة لتناول الأزمات. لكن هذا التبادل أحيانًا يُثير انتقادات حول "الاستعمار الثقافي"، خاصة عندما تُروج الأفلام لروايات غربية عن المغرب. في الرباط، ألهمت الأفلام الفرنسية عن الحريات شبابًا لكتابة أعمال تنتقد المراقبة، لكنها واجهت رقابة محلية.

### الذاتيات:

- **الفنانون**: المخرجون والكتاب يرون التبادل كإلهام، لكنهم يخشون فقدان هويتهم.
- **الشباب**: الشباب يقدّر التعرض للثقافات الأخرى، لكنه يطالب بتمثيل مغربي أصيل.
- **الشؤون الخارجية**: التبادل يُظهر المغرب كمركز ثقافي، لكنه يُثير تساؤلات عن السيادة.
  - **الحالة القسرية**: القيود على الأعمال المستوحاة دوليًا تُعزز القسر الثقافي.

**مثال مغربي**: في 2021، استضاف مهرجان في طنجة فيلمًا فرنسيًا عن الاحتجاجات، مما ألهم مخرجًا مغربيًا لإنتاج عمل عن الحراك. الفيلم واجه قيودًا على العرض، مما أثار نقاشات حول تأثير التبادل الثقافي على الذاتيات.

#### 1. الضغوط الحقوقية: النقد والإصلاح

المنظمات الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، تضغط على المغرب لمعالجة آثار الأزمات، مثل قمع الحراك. هذه الضغوط ألهمت أعمالًا فنية، كما في معارض طنجة التي تناولت اعتقال النشطاء. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات ثقافية. في الدار البيضاء، ألهمت تقارير دولية شبابًا لكتابة مسرحيات عن الحرية، لكن العروض قوبلت بقيود.

### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون أن تُستخدم سياسيًا.
  - المواطنون: الكثيرون يرون النقد الدولي كتدخل، مما يُعزز قبولهم للأزمات.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الحقوق والسيادة، مما يُؤثر على الثقافة.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه يدفع إلى رقابة ثقافية.

**مثال مغربي**: في 2020، ألهم تقرير دولي عن الحراك معرضًا فنيًا في الرباط عن الاعتقالات. المعرض جذّب الشباب، لكنه أثار انتقادات النخب كتدخل أجنبي، مما يكشف عن تأثير الضغوط على الثقافة.

# 1. التأثير الإعلامي: الصورة والواقع

وسائل الإعلام الدولية، مثل بي بي سي أو الجزيرة، تُشكل صورة المغرب، مما يُؤثر على الثقافة. تقارير عن الحراك عام 2017 جذبت اهتمامًا عالميًا، مما شجع فنانين مغاربة على توثيق الأحداث. لكن هذه التغطية أحيانًا تُقدم صورة سلبية، مما يُثير استياء المواطنين. في أكادير، ألهمت تقارير دولية شبابًا لإنتاج أفلام قصيرة عن هويتهم، لكنها واجهت نقدًا كتقليد للغرب.

### الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى الإعلام كمنصة للتعبير، لكنه ينتقد تحيزه.
- المواطنون: الكثيرون يشعرون بالفخر عند تغطية إيجابية، لكنهم يرفضون الصور السلبية.
- **الشؤون الخارجية**: الإعلام يُظهر المغرب كجزء من العالم، لكنه يُثير تساؤلات عن الهوية.
  - **الحالة القسرية**: التغطية تُقلل من القسر العلني، لكنها تُثير رقابة على الفنون.

**مثال مغربي**: في 2019، ألهمت تغطية دولية لاحتجاجات المعلمين شبابًا في مراكش لإنتاج فيديوهات عن .مطالبهم. الفيديوهات جذبت اهتمامًا، لكن السلطات قيّدت نشرها، مما يُظهر تأثير الإعلام على الثقافة والقسر

# الجزء السادس: إعادة تصور الثقافة والمجتمع

الأزمات ليست نهاية القصة؛ إنها دعوة لإعادة تصور الثقافة كجسر بين الماضي والمستقبل. هنا، سنستكشف كيف يمكن للأدب، السينما، والعلاقات الاجتماعية أن تُعيد بناء مغرب يوازن بين الذاكرة والأمل.

#### 1. الأدب: كتابة المستقبل

الأدب يمكن أن يُعيد تشكيل الهوية من خلال مواجهة الأزمات. كتاب مثل مهدي الخامس يستكشفون في أعمالهم أمل الشباب رغم المراقبة، مما يُلهم القراء للتفكير في التغيير. في فاس، تُنظم نوادي القراءة نقاشات حول هذه الأعمال، مما يُعزز شعور الشباب بالمسؤولية نحو المستقبل.

#### الذاتيات:

- القراء: الأدب يُساعد المغاربة على تخيل مستقبل أفضل، مما يُقلل من الإحباط.
  - **الشباب**: الجيل الجديد يرى الأدب كأداة للتغيير، لكنه يطالب بحرية أكبر.
  - **النخب الثقافية**: الكتاب يُحاولون بناء حوار، لكن الرقابة تُحد من تأثيرهم.

**مثال مغربي**: في 2021، ألهمت رواية جديدة عن الحراك نقاشات في مكتبات أكادير. الرواية شجعت الشباب على كتابة قصصهم، مما يُظهر كيف يمكن للأدب أن يُعيد تصور المستقبل.

### 1. السينما: بناء الحوار

السينما يمكن أن تُعزز الحوار بين المغاربة. أفلام مثل "أحلام صغيرة" لخالد بكور تُظهر أمل الشباب رغم الأزمات، مما يُلهم الجمهور لمناقشة حلول. في طنجة، تُنظم مهرجانات أفلام نقاشات حول الحرية، مما يُعزز شعور الوحدة.

### الذاتيات:

- الجمهور: الأفلام تُعزز الأمل، لكنها تُذكر المغاربة بالتحديات.
- **الشباب**: الشباب يرى السينما كوسيلة للحوار، لكنه يواجه قيود التمويل.
- **النخب الثقافية**: المخرجون يُحاولون بناء جسور، لكن الرقابة تُحد من تأثيرهم.

**مثال مغربي**: في 2022، عُرض فيلم عن البطالة في مهرجان بمراكش، مما أثار نقاشات حول العدالة. الفيلم شجع الشباب على تنظيم فعاليات، مما يُظهر كيف تُعيد السينما تصور الثقافة.

### 1. العلاقات الاجتماعية: إعادة بناء الثقة

الأزمات تُقسم المجتمع، لكنها توفر فرصة لإعادة بناء الثقة. في الحسيمة، ألهمت نقاشات الحراك فعاليات مجتمعية مثل أسواق تضامنية، مما جمع السكان حول قضايا مشتركة. في الرباط، ساعدت مبادرات شبابية مثل نوادي الحوار في تقليل الانقسامات.

### الذاتيات:

- **الأسر**: الأزمات قد تقسم العائلات، لكن الحوار يُعيد بناء الثقة.
- **المجتمعات المحلية**: في الصحراء أو الريف، تُعزز المبادرات شعور الانتماء.
- **الشباب**: الشباب يُحاول بناء مجتمع متضامن، لكنه يواجه تحديات القيود.

**مثال مغربي**: في 2020، نظم سكان الحسيمة سوقًا تضامنيًا لدعم عائلات متضررة من الأزمات. الفعالية عززت الثقة، مما يُظهر كيف تُعيد العلاقات الاجتماعية تصور المجتمع.

#### خاتمة الفصل السادس: نحو ثقافة الأمل

الأزمات السياسية والأمنية في المغرب، من سنوات الرصاص إلى الحراك والمراقبة، لم تكن مجرد تحديات؛ بل كانت محطات أعادت تشكيل الهوية. الأدب وثّق الذاكرة، السينما صوّرت الواقع، والعلاقات الاجتماعية تقلبت بين الانقسام والوحدة. النخب، من الملكية إلى الدينية، وجهت هذا التأثير، لكنها أثارت تساؤلات عن الحرية. الشؤون الخارجية ألهمت الفنون، لكنها ذكّرتنا بتحدي السيادة. والذاتيات، من الخوف إلى الأمل، كشفت عن صمود المغاربة. مواطن في طنجة قد يرى الفن كمقاومة، شابة في أكادير تراه أملًا، وسكان الحسيمة يبحثون عن انتماء وسط الاغتراب.

هذه الرحلة تدعونا إلى إعادة تصور الثقافة كجسر بين الماضي والمستقبل. كيف يمكن للمغرب بناء ثقافة تُشفي الذاكرة وتُلهم التغيير؟ الإجابة تكمن في الحوار – أدب يواجه الحقيقة، سينما تُعزز الوحدة، وعلاقات تُبنى على الثقة. في الفصل التالي، سنستكشف إعادة تصور الأمن، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء نظام أمني يُحترم الحريات ويُعزز الانتماء، مستلهمين الدروس من الثقافة والمجتمع.

# الفصل السابع: إعادة تصور الأمن

# مقدمة: الأمن كجسر لا كحاجز

في إحدى مقاهي فاس عام 2022، كان شاب يناقش مع أصدقائه تقريرًا إعلاميًا عن إحباط هجوم إرهابي. "الأمن ضروري"، قال أحدهم، "لكن لماذا نشعر أحيانًا أنه ضدنا؟" هذا السؤال يُلخص تحدي المغرب المعاصر: كيف يمكن بناء أمن يحمي الجميع دون أن يُقيد الحريات أو يُثير الاغتراب؟ الأمن، كما رأينا في الفصول السابقة، ليس مجرد شرطة أو كاميرات؛ إنه علاقة بين الدولة والمواطنين، تتشكل عبر التاريخ والثقافة والسياسة.

الفصل السابع يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور الأمن كجسر يجمع بدلًا من حاجز يُقسم. انطلاقًا من دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، والتأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، سنتساءل: ما الذي يجعل الأمن شاملًا؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور الأمن وتاريخه في المغرب، ثم نستكشف أشكاله: أمن قائم على الحوار، التكنولوجيا المسؤولة، والمشاركة المجتمعية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم الأمن؟)، الذاتيات (كيف يراه المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لأمن يُعزز الانتماء، مستلهمين أصوات المغاربة من مراكش إلى العيون.

### الجزء الأول: تعريف إعادة تصور الأمن وتاريخه

إعادة تصور الأمن تعني إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع بحيث يحمي الأمن الحياة والحريات معًا، بعيدًا عن القسر أو الإقصاء. في المغرب، ارتبط الأمن تاريخيًا بالسيطرة – من سنوات الرصاص إلى المراقبة الرقمية – لكنه شهد محاولات إصلاح لجعله أكثر شمولًا. إعادة التصور تتطلب مواجهة الذاكرة، تعزيز الثقة، وإشراك المواطنين، مستلهمة من الثقافة والمجتمع كما رأينا في الفصل السادس.

### تاريخ الأمن في المغرب:

- **سنوات الرصاص (1960-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، اعتمد الأمن على القمع، مع اعتقالات سرية ومراكز مثل تزمامارت. هذا النهج حمى النظام، لكنه زرع الخوف وأضعف الثقة.
- فترة الإصلاحات (1999-الحاضر): مع تولي الملك محمد السادس، بدأت إصلاحات مثل هيئة الإنصاف والمصالحة (2004-2006)، التي واجهت ماضي القمع. دستور 2011 وعد بحريات أكبر، لكن أزمات مثل الحراك أظهرت استمرار التوترات، كما في الفصل الخامس.
- السياق المعاصر: اليوم، يجمع الأمن بين التكنولوجيا (مثل كاميرات المراقبة في مراكش) والتعاون الدولي (كما في الفصل الرابع). نجاحات مثل إحباط هجمات إرهابية عام 2021 عززت الثقة، لكن المراقبة الرقمية أثارت تساؤلات حول الخصوصية.

#### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا سنوات الرصاص يرون الأمن كحماية، لكنهم يحذرون من عودة القمع.
  - **الشباب**: الشباب في فاس أو طنجة يقدّر الأمن، لكنه يطالب بحرية التعبير.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج للأمن كضرورة، لكنها تواجه نقدًا عند تقييد الحريات.

مثال مغربي: في 2020، أحبطت السلطات في العيون عملية تهريب أسلحة، مما عزز شعور السكان بالأمان. لكن الشباب طالب بتوضيح كيفية جمع المعلومات، مُعبرين عن قلقهم من المراقبة، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة تصور الأمن.

### الجزء الثانى: أشكال إعادة تصور الأمن

إعادة تصور الأمن تتطلب أشكالًا جديدة تُوازن بين الحماية والحرية. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: أمن قائم على الحوار، تكنولوجيا مسؤولة، ومشاركة مجتمعية.

### 1. أمن قائم على الحوار

الأمن التقليدي يعتمد على الأوامر من الأعلى، لكن الأمن الشامل يتطلب حوارًا بين الدولة والمواطنين. خلال الحراك، أدى غياب الحوار إلى تصعيد التوترات في الحسيمة، كما ناقشنا في الفصل الخامس. في المقابل، مبادرات مثل جلسات هيئة الإنصاف أظهرت أن الحوار يمكن أن يُعالج الذاكرة ويُعزز الثقة. في فاس، بدأت السلطات المحلية عام 2021 جلسات نقاش مع الشباب حول الأمن، مما قلل من سوء الفهم حول التدخلات.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الحوار كوسيلة للثقة، لكنهم يخشون أن يكون شكليًا.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بحوار حقيقي، لا مجرد وعود.
  - **الحالة القسرية**: غياب الحوار يُعزز القسر، بينما الحوار يُقلل من التوترات.
- **الكشف**: جلسات الحوار تُظهر احتياجات المواطنين، مما يُساعد في تصميم أمن شامل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت السلطات في مراكش جلسة حوار مع سكان حي شعبي حول كاميرات المراقبة. الجلسة قللت من مخاوف السكان، لكن الشباب طالب باستمرار الحوار، مما يُظهر إمكانات الأمن القائم على التفاهم.

#### 1. تكنولوجيا مسؤولة

التكنولوجيا، كما رأينا في الفصل الخامس، يمكن أن تُعزز الأمن (مثل كشف الجرائم) أو تُهدد الحريات (مثل (مثل كشف الجرائم) أو تُهدد الحريات (مثل (Pegasus). إعادة تصور الأمن تتطلب استخدام التكنولوجيا بشفافية. في الدار البيضاء، ساعدت كاميرات المراقبة عام 2020 في تقليل الجرائم، لكن السكان طالبوا بتوضيح كيفية استخدام البيانات. وضع قوانين خصوصية صارمة، كما بدأ عام 2022، يمكن أن يُعزز الثقة في التكنولوجيا.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التكنولوجيا كحماية، لكنهم يخشون التعدى على خصوصيتهم.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر الأمن الرقمي، لكنه يطالب بشفافية.
  - **الحالة القسرية**: التكنولوجيا غير المنظمة تُعزز القسر، بينما الشفافية تُقلل منه.
    - **الكشف**: قوانين الخصوصية تُظهر التزام الدولة بحماية الحريات.

**مثال مغربي**: في 2021، أثارت كاميرات في فاس جدلًا حول الخصوصية. ردت السلطات بحملة توعية عن استخدامها، مما قلل من مخاوف السكان، لكن الشباب طالب بضمانات قانونية، مما يُبرز أهمية التكنولوجيا المسؤولة.

#### 1. مشاركة مجتمعية

الأمن لا يمكن أن يكون من الأعلى فقط؛ إنه يتطلب إشراك المجتمعات. خلال زلزال الحوز (2023)، ساعدت المجتمعات المحلية في تنظيم الإغاثة، مما عزز الثقة في الأمن. في العيون، بدأت مبادرات عام 2020 لتدريب الشباب على الإبلاغ عن الجرائم، مما قلل من التوترات مع الشرطة. المشاركة تُعزز شعور الانتماء وتُقلل من الاغتراب.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون المشاركة كوسيلة للأمان، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
- **الشباب**: الشباب يطالب بدور أكبر في الأمن، مما يُعزز شعورهم بالمسؤولية.
  - **الحالة القسرية**: غياب المشاركة يُعزز القسر، بينما الإشراك يُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات المجتمعية تُظهر احتياجات المواطنين، مما يُساعد في بناء أمن شامل.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في طنجة برنامجًا لتدريب الشباب على السلامة المجتمعية. البرنامج عزز الثقة بين السكان والشرطة، لكن المشاركون طالبوا بتوسيعه، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور الأمن.

### الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الأمن

النخب – الملكية، الأمنية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم الأمن. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء أمن شامل أو تعيق ذلك.

### 1. المؤسسة الملكية: التوجيه والمسؤولية

الملك، كرئيس للدولة ورمز للوحدة، يوجه سياسات الأمن. مبادرات مثل هيئة الإنصاف أظهرت التزامًا بمواجهة القمع، بينما دعم مشاريع تكنولوجية في مراكش عزز الأمن. لكن استمرار السرية في بعض القرارات، كما في الفصل الخامس، يُثير تساؤلات. في العيون، يرى السكان الملك كضامن للاستقرار، لكنهم يطالبون بشفافية أكبر.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للأمن، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد الغموض في القرارات.
  - **توزيع القوة**: الملكية تُركز الأمن حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.

### 1. النخب الأمنية: الحماية والإصلاح

الأجهزة الأمنية، كما ناقشنا في الفصل الرابع، تحمي الاستقرار، لكن أساليبها أحيانًا تُثير التوتر. إصلاحات مثل تدريب الشرطة على حقوق الإنسان عام 2021 قللت من العنف، لكن قضايا مثل اعتقال نشطاء أثارت انتقادات. في فاس، ساعدت الشرطة المجتمعية في تقليل الجرائم، لكن السكان طالبوا بحوار أكثر.

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الأجهزة كحامية، لكنهم يخشون التجاوزات.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات تُركز على الحريات.
- **توزيع القوة**: النخب الأمنية تُعزز الأمن، لكن الإصلاحات تُقلل من القسر.

### 1. النخب المدنية: الصوت المجتمعي

المجتمع المدني، مثل الجمعيات الحقوقية، يطالب بأمن يحترم الحريات. في طنجة، وثقت جمعيات حالات مراقبة رقمية عام 2020، مما دفع إلى نقاشات حول الخصوصية. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف تأثيرها.

#### الذاتيات:

- النشطاء: النشطاء يرون دورهم كضرورة للإصلاح، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - **المواطنون**: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر اضطراب.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في مراكش نقاشًا حول الأمن المجتمعي، مما شجع السكان على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور الأمن رغم التحديات.

# استكمال الفصل السابع: إعادة تصور الأمن

الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الأمن (مكمل)

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لسياسات الأمن. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والاقتصادية في توجيه الأمن نحو شمولية أو تعزيز القيود.

### 1. النخب الدينية: الوحدة والإصلاح

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على تصورات الأمن من خلال خطاباتها. في المغرب، حيث يرأس الملك الشأن الديني، تُروج هذه النخب للأمن كجزء من الوحدة الوطنية. خلال أزمة الحراك (2016-2017)، دعا خطباء في الحسيمة إلى الهدوء، مُبررين التدخلات الأمنية كحماية للنسيج الاجتماعي. لكن أصوات دينية مستقلة، مثل بعض الشيوخ في أكادير، طالبت بالعدالة، مشيرة إلى أن الأمن الحقيقي يتطلب إشراك المواطنين. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين القبول والتساؤل.

- **المواطنون**: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن التجاوزات.
- **الشباب**: الشباب في الجديدة أو فاس يرى الخطاب الديني كمصدر أمل، لكنه يطالب بنقد أكثر جرأة للقيود.
  - **توزيع القوة**: النخب الدينية تُعزز الوحدة، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة.
  - الحالة القسرية: دعم التدخلات الأمنية قد يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز الإصلاح.

**مثال مغربي**: في 2020، دعا خطيب في أكادير إلى الوحدة خلال احتجاجات على البطالة، مما هدأ التوترات. لكن شباب الجامعة نظموا نقاشات حول دوره، مُطالبين بخطاب يدعم الحقوق، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات المواطنين لأمن شامل.

### 1. النخب الاقتصادية: التمويل والتوجيه

الشركات الكبرى تُساهم في الأمن عبر تمويل مشاريع مثل كاميرات المراقبة أو برامج التوعية. في مراكش، دعمت شركات مثل "مغرب تيليكوم" عام 2021 تركيب تقنيات أمنية في الأحياء التجارية، مما عزز الأمان. لكن هذا الدعم غالبًا يخدم مصالح اقتصادية، مُهملًا أحياء فقيرة مثل بعض مناطق الجديدة. النخب الاقتصادية تُمكن الأمن التكنولوجي، لكنها تُثير تساؤلات حول العدالة عندما تُركز على الربح.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التمويل كدعم للأمن، لكنهم ينتقدون إهمال المناطق الفقيرة.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المشاريع، لكنه يطالب بتوزيع عادل للموارد.
- **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر الأمن، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
- **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على المناطق الغنية يُعزز شعور الإقصاء في الأحياء المهمشة.

**مثال مغربي**: في 2022، مولت شركة في الجديدة برنامجًا لتدريب الشباب على السلامة الرقمية، مما عزز الأمن في الأحياء التجارية. لكن سكان الأحياء الشعبية انتقدوا إهمالهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور الأمن.

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور الأمن على الذاتيات

إعادة تصور الأمن تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالدولة. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الثقة مقابل الشك، الأمل مقابل الإحباط، والانتماء مقابل الاغتراب.

#### 1. الثقة مقابل الشك

إصلاحات الأمن، مثل هيئة الإنصاف أو تدريب الشرطة، تُعزز الثقة في الدولة. في مراكش، قللت الشرطة المجتمعية عام 2021 من التوترات في الأحياء، مما جعل السكان يشعرون بالأمان. لكن استمرار قضايا مثل المراقبة الرقمية، كما في الفصل الخامس، يُثير الشك. في الحسيمة، أدى نقاش حول Pegasus عام 2021 إلى شعور الشباب بأن خصوصيتهم مهددة، مما قلل من ثقتهم في الأمن.

### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا سنوات الرصاص يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من التراجع.
  - **الشباب**: الشباب في أكادير يقدّر الأمن، لكنه يشك في نواياه إذا قيّد الحريات.
    - **الحالة القسرية**: المراقبة تُعزز الشك، بينما الإصلاحات تُعيد بناء الثقة.
  - **الكشف**: الحوارات المجتمعية تُظهر مخاوف المواطنين، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2020، أطلقت السلطات في الجديدة حملة توعية حول الأمن. الحملة عززت ثقة السكان، لكن الشباب طالب بتوضيح سياسات المراقبة، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور الأمن.

### 1. الأمل مقابل الإحباط

إعادة تصور الأمن تُحفز الأمل في مستقبل أكثر عدالة. مبادرات مثل جلسات الحوار في فاس عام 2021 ألهمت الشباب للمطالبة بحقوقهم، مُعبرين عن تفاؤلهم بتغيير. لكن بطء الإصلاحات أو استمرار السرية، كما في اعتقال نشطاء عام 2020، يُثير الإحباط. في أكادير، ألهمت برامج أمنية مجتمعية الشباب، لكنهم شعروا بالإحباط عندما قُيدت فعالياتهم.

### الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو مراكش، يرى البعض الأمل في الإصلاحات، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
  - **سكان المناطق الريفية**: في زاكورة، يرى الكثيرون الأمن كوسيلة للتنمية، لكنهم يشعرون بالإحباط من الإقصاء.
    - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الأمل في التغيير والإحباط من القيود.
    - الحالة القسرية: بطء الإصلاحات يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2021، نظم شباب في الحسيمة نقاشًا حول الأمن المجتمعي، مُعبرين عن أملهم في حوار. لكن قيود السلطات على الفعالية أثارت إحباطهم، مما يُظهر توازن الأمل والإحباط في إعادة تصور الأمن.

### 1. الانتماء مقابل الاغتراب

إعادة تصور الأمن يمكن أن يُعزز شعور الانتماء إذا أُشْرِكَ المواطنون. في العيون، عززت مبادرات أمنية عام 2020 شعور السكان بالحماية، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل الريف، أدت التدخلات الأمنية دون حوار إلى شعور بالاغتراب، كما رأينا في الفصل السادس. التوازن بين الحماية والإشراك هو مفتاح بناء انتماء.

- **سكان الصحراء**: في العيون، يرون الأمن كجزء من الوحدة، لكنهم يطالبون بالعدالة الاقتصادية.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير التدخلات شعورًا بالإقصاء.
  - **الشباب**: الشباب يحلم بانتماء وطنى، لكنه يشعر بالمراقبة عند التعبير.
  - الحالة القسرية: التدخلات دون حوار تُعزز الاغتراب، بينما الإشراك يُعيد بناء الانتماء.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في أكادير برنامجًا لإشراك الشباب في الأمن المحلي، مما عزز شعورهم بالانتماء. لكن سكان الأحياء المهمشة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور الأمن.

### الجزء الخامس: إعادة تصور الأمن والشؤون الخارجية

إعادة تصور الأمن لا يحدث بمعزل عن العالم. التعاون الدولي والضغوط الخارجية تُشكل سياسات الأمن في المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال التعاون الأمني، الضغوط الحقوقية، والتكنولوجيا المستوردة.

### 1. التعاون الأمنى: الحماية والتحدى

المغرب يتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. هذا التعاون، كما ناقشنا في الفصل الرابع، عزز قدرات الأمن، مثل إحباط هجمات في الجديدة عام 2021. لكن التعاون يأتي مع ضغوط لتطبيق سياسات قد تُثير توترات، كما في مراقبة الحدود في طنجة. إعادة تصور الأمن تتطلب توازنًا بين التعاون والسيادة.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كحماية، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
- **الشباب**: الشباب في مراكش يقدّر الأمن، لكنه يطالب بشفافية في التعاون.
- **الشؤون الخارجية**: التعاون يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن الاستقلالية.
  - **الحالة القسرية**: الضغط الدولي قد يُعزز القسر إذا تجاهل الحريات.

**مثال مغربي**: في 2020، ساعد تعاون مع إسبانيا في مراقبة الهجرة في طنجة، مما عزز الأمن الحدودي. لكن السكان المحليين طالبوا بحقوقهم، مما يُظهر الحاجة إلى أمن يحترم المواطنين في ظل التعاون.

### 1. الضغوط الحقوقية: النقد والإصلاح

المنظمات الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، تضغط على المغرب لتقليل القسر في الأمن. تقارير عن المراقبة الرقمية عام 2022. لكن النخب المراقبة الرقمية عام 2022. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في فاس، ألهمت هذه الضغوط نقاشات شبابية حول الأمن، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- المواطنون: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للأمن التقليدي.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الحقوق والسيادة، مما يُؤثر على الأمن.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى أساليب خفية.

**مثال مغربي**: في 2021، أثار تقرير دولي عن المراقبة نقاشًا في البرلمان. الرد الرسمي دافع عن السيادة، لكنه شجع إصلاحات، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور الأمن.

#### 1. التكنولوجيا المستوردة: القوة والمخاطر

التعاون مع دول مثل إسرائيل (بعد التطبيع 2020) عزز أنظمة المراقبة، كما في الفصل الخامس. هذه الأدوات ساعدت في إحباط جرائم في الدار البيضاء عام 2022، لكنها أثارت جدلًا حول استهداف النشطاء. إعادة تصور الأمن تتطلب تنظيم هذه التكنولوجيا بشفافية.

#### الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى التكنولوجيا كحماية، لكنه يخشى التدخل في خصوصيته.
  - **المواطنون**: الكثيرون لا يدركون نطاق المراقبة، لكنهم يشعرون بالأمان.
    - **الشؤون الخارجية**: التعاون يُثير تساؤلات حول التبعية.
- **الحالة القسرية**: التكنولوجيا غير المنظمة تُسهل القسر، بينما الشفافية تُعزز الثقة.

**مثال مغربي**: في 2022، ساعدت تقنيات أجنبية في إحباط هجوم في أكادير. لكن شائعات عن استخدامها لمراقبة الصحفيين أثارت قلق الشباب في فاس، مما يُظهر الحاجة إلى توازن في استخدام التكنولوجيا.

#### الجزء السادس: رؤية مستقبلية للأمن

إعادة تصور الأمن ليست مجرد إصلاحات؛ إنها رؤية لمغرب يجمع بين الحماية والحرية. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار، بناء شفافية، وإشراك المجتمعات.

#### 1. تعزيز الحوار: جسر الثقة

الحوار بين الدولة والمواطنين هو أساس الأمن الشامل. مبادرات مثل جلسات الحوار في مراكش عام 2021 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل الحسيمة يمكن أن يُعالج الاغتراب. إنشاء منصات دائمة، مثل مجالس محلية، يضمن استمرار الحوار.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت الجديدة جلسات حوار حول الأمن المحلي، مما شجع السكان على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء أمن شامل.

### 1. بناء الشفافية: أمان بلا خوف

الشفافية في سياسات الأمن، مثل استخدام التكنولوجيا أو اتخاذ القرارات، تُقلل من الشك. إصلاحات مثل قانون حماية البيانات عام 2022 خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تطبيق صارم. في فاس، يمكن أن تُعزز حملات توعية عن كاميرات المراقبة الثقة، بينما في العيون، يمكن أن تُوضح تقارير دورية عن الأمن الحدودي السياسات.

### الذاتيات:

- المواطنون: الشفافية تُعزز شعورهم بالأمان، مما يُقلل من الخوف.
- **الشباب**: الشباب يطالب بمعلومات واضحة، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للشفافية، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أصدرت السلطات في مراكش تقريرًا عن استخدام كاميرات المراقبة، مما قلل من مخاوف السكان. لكن الشباب طالب بتقارير دورية، مما يُبرز أهمية الشفافية في إعادة تصور الأمن.

### 1. إشراك المجتمعات: أمن من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل الأمن ملكًا للجميع. مبادرات مثل تدريب الشباب في طنجة عام 2022 أظهرت أن المشاركة تُعزز الانتماء. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو سكان الأحياء الفقيرة يمكن أن يُعالج الإقصاء. في أكادير، يمكن أن تُشجع الأسواق التضامنية على دعم الأمن المحلي، مما يُعزز الوحدة.

#### الذاتيات:

- المواطنون: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الاغتراب.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- النخب: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، أطلقت الحسيمة برنامجًا لإشراك النساء في الأمن المجتمعي، مما عزز شعورهن بالانتماء. البرنامج ألهم مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء الأمن.

## خاتمة الفصل السابع: نحو أمن يجمع

إعادة تصور الأمن في المغرب هي دعوة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين. من سنوات الرصاص إلى الحراك والمراقبة الرقمية، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يمكن أن يُعالج الذاكرة، التكنولوجيا المسؤولة تُقلل من الخوف، والمشاركة تُعزز الانتماء. النخب، من الملكية إلى المدنية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تدتاج إلى شفافية. الشؤون الخارجية تُعزز القدرات، لكنها تُذكرنا بأهمية السيادة. والذاتيات، من الثقة إلى الأمل، تُظهر أن المغاربة يريدون أمنًا يحمي ويُشرك. مواطن في فاس قد يرى الحوار كأمل، شابة في العيون ترى المشاركة كانتماء، وسكان الحسيمة يبحثون عن ثقة وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء أمن يُحترم فيه كل صوت؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُشفي، شفافية تُطمئن، ومشاركة تُوحد. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور الهوية الوطنية**، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء هوية تجمع تنوعه، مستلهمين دروس الأمن والثقافة.

# الفصل الثامن: إعادة تصور الهوية الوطنية

# مقدمة: نسيج من التنوع

في سوق تزنيت عام 2023، كانت امرأة تبيع الحلي الأمازيغية تتحدث مع زبون عن معرض ثقافي محلي. "هذه الحلي تحكي قصتنا"، قالت، "لكنها جزء من المغرب كله." هذه اللحظة تُجسد جوهر الهوية الوطنية المغربية: نسيج من التنوع – عربي، أمازيغي، صحراوي، حضري، ريفي – يبحث عن وحدة دون أن يفقد خصوصيته. لكن الأزمات، من سنوات الرصاص إلى الحراك، كشفت عن تحديات هذا الجمع، كما رأينا في الفصول السابقة.

الفصل الثامن يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور هويته الوطنية كإطار يحتضن التنوع ويُعزز الانتماء. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، وإعادة تصور الفوية وتاريخها في الأمن (الفصل السابع)، سنتساءل: ما الذي يجعل الهوية شاملة؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور الهوية وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها: هوية ثقافية مشتركة، تعليم يُعزز التنوع، ومشاركة مدنية. سنربط هذا بالنخب (من يُشكل الهوية؟)، الذاتيات (كيف يراها المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لهوية تجمع المغاربة من وجدة إلى الداخلة.

## الجزء الأول: تعريف إعادة تصور الهوية الوطنية وتاريخها

إعادة تصور الهوية الوطنية تعني صياغة إطار يجمع التنوع الثقافي والاجتماعي في سرد مشترك، يحترم الخصوصيات ويُعزز الانتماء. في المغرب، الهوية دائمًا كانت مزيجًا من العروبة، الأمازيغية، الإسلام، والتأثيرات الأفريقية والمتوسطية. لكن الأزمات، كما ناقشنا في الفصول السابقة، كشفت عن توترات: القمع في سنوات الرصاص أقصى أصواتًا، الحراك أبرز مطالب الريف، والمراقبة هددت الحريات. إعادة التصور تتطلب مواجهة الذاكرة، تعزيز الحوار، وإشراك الجميع.

# تاريخ الهوية الوطنية في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: الهوية تشكلت عبر مقاومة الاستعمار، مع مزيج من القومية العربية والثقافة الأمازيغية. أبطال مثل محمد بن عبد الكريم الخطابي جسّدوا هذا التنوع.
- **سنوات الرصاص (1960-1990)**: كما رأينا في الفصل الثالث، ركّزت الدولة على هوية موحدة تحت راية الملكية والعروبة، مُهملة أحيانًا الأمازيغية أو الأصوات الريفية، مما أثار توترات.
- **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، عززت إصلاحات مثل الاعتراف بالأمازيغية في دستور 2011 الهوية المتعددة. لكن أزمات مثل الحراك أظهرت تحديات الإدماج، كما في الفصل السادس.
  - السياق المعاصر: اليوم، تسعى الهوية إلى التوازن بين العالمية والمحلية. شباب الرباط يستخدمون وسائل التواصل للتعبير عن هويتهم، بينما تحتفي مدن مثل تزنيت بتراثها الأمازيغي.

### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا الاستقلال يرون الهوية كإرث نضال، لكنهم يحذرون من الإقصاء.
  - **الشباب**: الشباب في وجدة أو مراكش يقدّر التنوع، لكنه يطالب بحوار يُشمل الجميع.
    - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج لهوية موحدة، لكنها تواجه نقدًا عند تهميش أصوات.

**مثال مغربي**: في 2021، نظم معرض في تزنيت عن الثقافة الأمازيغية، مما عزز شعور السكان بالانتماء. لكن الشباب طالب بإشراك قصص الريف والصحراء، مُعبرين عن رغبتهم في هوية شاملة، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة

تصور الهوية.

### الجزء الثانى: أشكال إعادة تصور الهوية الوطنية

إعادة تصور الهوية تتطلب أشكالًا تجمع التنوع في سرد مشترك. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: هوية ثقافية مشتركة، تعليم يُعزز التنوع، ومشاركة مدنية.

#### 1. هوية ثقافية مشتركة

الهوية الثقافية المشتركة تعتمد على الاحتفاء بالتنوع بدلًا من توحيده. مهرجانات مثل موازين أو مهرجان تزنيت للفضة تجمع الفنون العربية، الأمازيغية، والصحراوية، مما يُعزز شعور الانتماء. لكن أزمات مثل الحراك، كما في الفصل السادس، أظهرت أن الاحتفاء وحده لا يكفي إذا أُهملت المطالب الاجتماعية. في الرباط، ساعدت معارض عن الذاكرة عام 2020 في مواجهة سنوات الرصاص، مُعززة هوية تقرّ بالماضي.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الثقافة كجسر للوحدة، لكنهم يطالبون بإشراك المهمشين.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المهرجانات، لكنه يطالب بحوار عن القضايا الحساسة.
  - **الحالة القسرية**: إهمال الأصوات المهمشة يُعزز الإقصاء، بينما الاحتفاء يُقلل منه.
    - **الكشف**: المعارض الثقافية تُظهر التنوع، مما يُساعد في بناء هوية شاملة.

**مثال مغربي**: في 2022، استضاف معرض في وجدة فنانين من الريف والصحراء، مما عزز شعور الزوار بالانتماء. لكن الشباب طالب بمناقشة قضايا مثل الحراك، مما يُظهر أهمية الثقافة في إعادة تصور الهوية.

### 1. تعليم يُعزز التنوع

التعليم هو مفتاح صياغة هوية وطنية شاملة. إدراج الأمازيغية في المناهج منذ 2003 خطوة إيجابية، لكنها تواجه تحديات مثل نقص المدرسين. في مراكش، ساعدت برامج تعليمية عام 2021 عن التراث المغربي في تعريف التلاميذ بتنوعهم، لكن التركيز على العروبة أحيانًا يُثير تساؤلات. التعليم الذي يواجه الذاكرة، مثل تدريس سنوات الرصاص، يمكن أن يُعزز الانتماء.

### الذاتيات:

- **التلاميذ**: التلاميذ يرون التعليم كوسيلة لفهم هويتهم، لكنهم يحتاجون إلى تنوع أكبر.
  - **الأساتذة**: المعلمون يدعمون الإصلاحات، لكنهم يواجهون قيودًا لوجستية.
  - **الحالة القسرية**: المناهج التقليدية قد تُعزز الإقصاء، بينما التنوع يُقلل منه.
- **الكشف**: التعليم يكشف احتياجات الجيل الجديد، مما يُساعد في صياغة هوية شاملة.

**مثال مغربي**: في 2020، أطلقت مدرسة في الرباط برنامجًا عن الأمازيغية والثقافة الصحراوية. البرنامج ألهم التلاميذ، لكنهم طالبوا بتدريس قضايا معاصرة مثل الحراك، مما يُبرز دور التعليم في إعادة تصور الهوية.

### 1. مشاركة مدنية

الهوية الوطنية تتعزز عندما يُشعر المواطنون بأنهم شركاء. في تزنيت، ساعدت مبادرات شبابية عام 2022 لتنظيم أسواق ثقافية في جمع السكان حول تراثهم، مما قوّى شعور الانتماء. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل النساء أو سكان الأحياء الفقيرة، يمكن أن يُعزز هوية شاملة.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون المشاركة كوسيلة للوحدة، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بدور أكبر، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
    - **الحالة القسرية**: القيود تُعزز الإقصاء، بينما المشاركة تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء هوية مشتركة.

**مثال مغربي**: في 2021، نظم شباب في وجدة فعالية لمناقشة الهوية المغربية، مما جمع سكانًا من خلفيات متنوعة. الفعالية عززت الوحدة، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور الهوية.

### الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الهوية الوطنية

النخب – الملكية، الثقافية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في صياغة الهوية. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء هوية شاملة أو تعيق ذلك.

### 1. المؤسسة الملكية: رمز الوحدة

الملك، كرمز للوحدة، يوجه الهوية عبر مبادرات مثل الاعتراف بالأمازيغية أو دعم مهرجانات ثقافية. دستور 2011 عزز التنوع، كما في الفصل السادس، لكن استمرار التوترات في مناطق مثل الريف يُثير تساؤلات. في تزنيت، يرى السكان الملك كضامن للتنوع، لكنهم يطالبون بحوار أوسع عن القضايا الحساسة.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للهوية، لكنهم يطالبون بإشراك أكبر.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد غياب نقاشات عن الماضي.
    - **توزيع القوة**: الملكية تُركز الهوية حول الوحدة، لكن الحوار يُعزز الشمولية.

### 1. النخب الثقافية: صوت التنوع

الكتاب والفنانون يُشكلون الهوية عبر توثيق التنوع. أعمال مثل رواية "ذاكرة الريح" لمحمد برادة أو أفلام نبيل عيوش تُظهر التنوع المغربي، لكن الرقابة أحيانًا تُحد من تأثيرها. في الرباط، تُنظم النخب معارض عن التراث، لكنها تتجنب مواضيع مثل الحراك خوفًا من القيود.

#### الذاتيات:

- الجمهور: الكثيرون يرون النخب كصوت لهم، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب يرى النخب كملهمة، لكنه يطالب بحرية أكبر.
- **توزيع القوة**: النخب الثقافية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن الرقابة تُضعفها.
  - النخب المدنية: الحوار والمطالبة

المجتمع المدني يطالب بهوية تُشمل الجميع. في وجدة، وثقت جمعيات عام 2020 قصص الريف والصحراء، مما شجع نقاشات عن التنوع. لكن القيود، كما في الفصل الخامس، تُحد من تأثيرها. الجمعيات تُعزز الهوية عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

#### الذاتيات:

- النشطاء: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - **المواطنون**: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول بناء هوية شاملة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت جمعية في تزنيت نقاشًا عن الهوية الأمازيغية، مما جمع سكانًا متنوعين. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور الهوية رغم التحديات.

## استكمال الفصل الثامن: إعادة تصور الهوية الوطنية

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الهوية الوطنية (مكمل)

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لصياغة الهوية الوطنية. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والاقتصادية في تعزيز هوية شاملة أو إعاقتها.

## 1. النخب الدينية: الوحدة والتنوع

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على الهوية من خلال خطاباتها التي تُروج للإسلام كعنصر موحد. في المغرب، حيث يرأس الملك كأمير للمؤمنين الشأن الديني، تُبرز هذه النخب الوحدة الوطنية، خاصة خلال الأزمات. على سبيل المثال، خلال نقاشات حول الحراك (2016-2017)، دعا خطباء في فاس إلى الوحدة، مُؤكدين أن الهوية المغربية تجمع العرب والأمازيغ. لكن بعض الأصوات الدينية المستقلة، مثل شيوخ في الصويرة، دعت إلى الاعتراف بالتنوع الثقافي، مشيرة إلى أن الهوية الحقيقية تحتضن جميع الأصوات. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الوحدة والتعددية.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون النخب الدينية كرمز للوحدة، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب في العيون أو وجدة يرى الخطاب الديني كمصدر أمل، لكنه يطالب بتأكيد التنوع.
  - **توزيع القوة**: النخب الدينية تُعزز الوحدة، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة.
  - **الحالة القسرية**: التركيز على الوحدة قد يُعزز إقصاء الأقليات، بينما التنوع يُقلل من القسر.

**مثال مغربي**: في 2021، دعا خطيب في الصويرة إلى الاحتفاء بالتنوع خلال مهرجان محلي، مما عزز شعور السكان بالانتماء. لكن طلاب جامعيين طالبوا بخطاب يتناول قضايا مثل الحراك، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات الشباب لهوية شاملة.

## 1. النخب الاقتصادية: التمويل والتوجيه

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى، تُساهم في الهوية عبر تمويل مشاريع ثقافية أو تعليمية. في مراكش، دعمت شركات مثل "العمران" عام 2020 مهرجانات ثقافية تُبرز التراث المغربي، مما عزز السياحة والهوية. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على صورة مثالية للمغرب، مُهملة مناطق مثل الأحياء الفقيرة في فاس. النخب الاقتصادية تُعزز الهوية عبر الاستثمار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطي الأولوية للربح على الشمولية.

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التمويل كدعم للهوية، لكنهم ينتقدون إهمال المناطق المهمشة.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المشاريع الثقافية، لكنه يطالب بتوزيع عادل للموارد.
  - **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر الهوية، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
- **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على المناطق السياحية يُعزز شعور الإقصاء في الأحياء الفقيرة.

**مثال مغربي**: في 2022، مولت شركة في الرباط معرضًا عن التراث المغربي، مما جذّب الزوار. لكن سكان الأحياء الشعبية انتقدوا غياب فعاليات في مناطقهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور الهوية.

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور الهوية على الذاتيات

إعادة تصور الهوية تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بمجتمعهم. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الانتماء مقابل الاغتراب، الأمل مقابل الإحباط، والذاكرة مقابل النسيان.

#### الانتماء مقابل الاغتراب

إعادة تصور الهوية يمكن أن يُعزز شعور الانتماء إذا احتضن التنوع. إدراج الأمازيغية في دستور 2011، كما ناقشنا في الفصل السادس، عزز شعور الأمازيغ في تزنيت بالارتباط بالدولة. لكن إهمال قضايا مثل الحراك أثار شعورًا بالاغتراب في الريف، كما رأينا في الفصل السابع. في العيون، عززت مبادرات ثقافية عام 2021 شعور السكان بالانتماء، لكن الشباب طالب بحوار عن العدالة الاقتصادية.

#### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في العيون، يرون الهوية كجزء من الوحدة، لكنهم يطالبون بالتنمية.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير الأزمات شعورًا بالإقصاء من الهوية الوطنية.
  - **الشباب**: الشباب يحلم بانتماء شامل، لكنه يشعر بالإحباط عند إهمال أصواته.
- **الحالة القسرية**: إهمال الأصوات المهمشة يُعزز الاغتراب، بينما الإشراك يُعيد بناء الانتماء.

**مثال مغربي**: في 2020، نظم معرض في الصويرة عن الثقافة الصحراوية، مما عزز شعور الزوار بالانتماء. لكن الشباب طالب بمناقشة قضايا الريف، مما يُظهر التوتر بين الانتماء والاغتراب في إعادة تصور الهوية.

## 1. الأمل مقابل الإحباط

إعادة تصور الهوية تُحفز الأمل في مستقبل يجمع التنوع. مبادرات مثل تدريس الأمازيغية في فاس عام 2021 ألهمت التلاميذ للتفكير في هوية شاملة، مُعبرين عن تفاؤلهم. لكن بطء الإصلاحات أو استمرار القيود، كما في الفصل الخامس، يُثير الإحباط. في وجدة، ألهمت فعاليات ثقافية الشباب، لكنهم شعروا بالإحباط عندما قُيدت نقاشاتهم عن الحراك.

- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو مراكش، يرى البعض الأمل في المبادرات، لكنهم ينتقدون بطء التغيير.
  - **سكان المناطق الريفية**: في زاكورة، يرى الكثيرون الهوية كوسيلة للوحدة، لكنهم يشعرون بالإحباط من الإقصاء.
    - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الأمل في هوية شاملة والإحباط من القيود.
    - **الحالة القسرية**: بطء الإصلاحات يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2021، نظم طلاب في فاس نقاشًا عن الهوية المغربية، مُعبرين عن أملهم في التنوع. لكن قيود السلطات على الفعالية أثارت إحباطهم، مما يُظهر توازن الأمل والإحباط في إعادة تصور الهوية.

#### 1. الذاكرة مقابل النسيان

مواجهة الذاكرة، مثل سنوات الرصاص، ضرورية لصياغة هوية وطنية. هيئة الإنصاف والمصالحة، كما في الفصل السابع، ساعدت المغاربة على مواجهة الماضي، مما عزز شعور الانتماء. لكن تجاهل قضايا معاصرة، مثل مطالب الحراك، يُثير شعورًا بالنسيان. في الرباط، ساعدت معارض عام 2020 عن الذاكرة في تعزيز الهوية، لكن الشباب طالب بتناول قضايا الحاضر.

#### الذاتيات:

- الجيل القديم: من عاشوا القمع يرون الذاكرة كوسيلة للشفاء، لكنهم يحذرون من النسيان.
- **الشباب**: الشباب في الصويرة يطالب بمواجهة الماضي والحاضر، مما يُعزز شعوره بالهوية.
  - **الحالة القسرية**: تجاهل الذاكرة يُعزز الإقصاء، بينما المواجهة تُقلل منه.
  - **الكشف**: المعارض تُظهر احتياجات المواطنين، مما يُساعد في بناء هوية شاملة.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت جمعية في العيون معرضًا عن سنوات الرصاص، مما شجع السكان على مناقشة الذاكرة. لكن الشباب طالب بتناول قضايا الصحراء، مما يُبرز أهمية الذاكرة في إعادة تصور الهوية.

#### الجزء الخامس: إعادة تصور الهوية والشؤون الخارجية

إعادة تصور الهوية لا يحدث بمعزل عن العالم. التأثيرات الدولية، من التبادل الثقافي إلى الضغوط السياسية، تُشكل الهوية المغربية. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال التبادل الثقافى، الضغوط الحقوقية، والعولمة.

## 1. التبادل الثقافي: الإلهام والتحدي

التعاون مع دول مثل فرنسا أو إسبانيا عزز الهوية عبر مهرجانات ومعارض. مهرجان الصويرة للموسيقى العالمية (جنات) يجمع فنانين من العالم، مما يُبرز التنوع المغربي. لكن هذا التبادل يُثير انتقادات حول "الاستعمار الثقافي" عندما تُهيمن الروايات الغربية. في فاس، ألهمت معارض دولية شبابًا لإنتاج أعمال عن هويتهم، لكنها واجهت قيودًا محلية.

- **الفنانون**: الفنانون يرون التبادل كإلهام، لكنهم يخشون فقدان هويتهم.
- الشباب: الشباب يقدّر التعرض للثقافات، لكنه يطالب بتمثيل مغربي أصيل.
- **الشؤون الخارجية**: التبادل يُظهر المغرب كمركز ثقافي، لكنه يُثير تساؤلات عن السيادة.
  - **الحالة القسرية**: القيود على الأعمال المستوحاة دوليًا تُعزز القسر الثقافي.

**مثال مغربي**: في 2021، استضاف مهرجان في الصويرة فنانين أفارقة، مما ألهم شبابًا لإنتاج أعمال عن التنوع. لكن القيود على توزيعها أثارت إحباطهم، مما يُظهر تأثير التبادل على الهوية.

#### 1. الضغوط الحقوقية: النقد والإصلاح

المنظمات الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، تضغط على المغرب لمعالجة قضايا مثل الحراك، مما يُؤثر على الهوية. هذه الضغوط ألهمت فعاليات في وجدة عام 2020 عن التنوع، لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في الرباط، شجعت تقارير دولية شبابًا على مناقشة الهوية، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

#### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- **المواطنون**: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للهوية التقليدية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الحقوق والسيادة، مما يُؤثر على الهوية.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى رقابة ثقافية.

**مثال مغربي**: في 2020، ألهم تقرير دولي عن الحراك معرضًا في فاس عن التنوع. المعرض جذّب الشباب، لكنه أثار انتقادات النخب كتدخل أجنبي، مما يكشف عن تأثير الضغوط على الهوية.

### 1. العولمة: الفرص والمخاطر

العولمة تُعزز الهوية عبر وسائل التواصل والهجرة. شباب العيون يستخدمون الإنترنت للتعبير عن هويتهم الصحراوية، مما يُربطهم بالمغرب والعالم. لكن العولمة تُثير مخاوف من طغيان الثقافة الغربية. في مراكش، أنتج الشباب أفلامًا قصيرة عن تراثهم عام 2021، لكنها واجهت نقدًا كتقليد للغرب.

### الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى العولمة كمنصة للتعبير، لكنه ينتقد تحيزها.
- **المواطنون**: الكثيرون يشعرون بالفخر عند تمثيل الهوية عالميًا، لكنهم يرفضون الصور السلبية.
  - **الشؤون الخارجية**: العولمة تُظهر المغرب كجزء من العالم، لكنه يُثير تساؤلات عن الأصالة.
    - **الحالة القسرية**: العولمة تُقلل من القسر العلني، لكنها تُثير رقابة على الفنون.

**مثال مغربي**: في 2022، أنتج شباب في وجدة فيديوهات عن هويتهم، مما جذّب اهتمامًا عالميًا. لكن السلطات قيّدت نشرها، مما يُظهر تأثير العولمة على الهوية والقسر.

### الجزء السادس: رؤية مستقبلية للهوية الوطنية

إعادة تصور الهوية ليست مجرد نقاش؛ إنها رؤية لمغرب يجمع تنوعه في سرد مشترك. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار الثقافي، إصلاح التعليم، وإشراك المجتمعات.

### 1. تعزيز الحوار الثقافي: جسر التنوع

الحوار بين المكونات الثقافية هو أساس هوية شاملة. مبادرات مثل معارض الصويرة عام 2021 أظهرت أن النقاش يُعزز الوحدة. توسيع هذه الفعاليات لتشمل مدنًا مثل العيون يمكن أن يُعالج الاغتراب. إنشاء منصات دائمة، مثل منتديات ثقافية، يضمن استمرار الحوار.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت فاس مهرجانًا ثقافيًا جمع فنانين من الريف والصحراء، مما شجع النقاش. الفعالية عززت الانتماء، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء هوية شاملة.

## 1. إصلاح التعليم: بناء جيل متنوع

إصلاح التعليم ليعكس التنوع المغربي ضروري لصياغة هوية وطنية. تدريس الأمازيغية والثقافة الصحراوية في المناهج يمكن أن يُعزز الانتماء. في الرباط، ساعدت برامج تعليمية عام 2022 التلاميذ على فهم تراثهم، لكن نقص الموارد يُعيق التوسع. إشراك المجتمعات في تصميم المناهج يضمن شمولية.

## الذاتيات:

- **التلاميذ**: التعليم يُعزز شعورهم بالهوية، مما يُقلل من الاغتراب.
- **الأساتذة**: المعلمون يدعمون الإصلاحات، لكنهم يطالبون بدعم لوجستي.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت مدرسة في مراكش برنامجًا عن التنوع، مما ألهم التلاميذ. لكن الأساتذة طالبوا بتدريب أكبر، مما يُبرز أهمية إصلاح التعليم في إعادة تصور الهوية.

## 1. إشراك المجتمعات: هوية من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل الهوية ملكًا للجميع. مبادرات مثل أسواق تزنيت الثقافية عام 2022 جمعت السكان حول تراثهم، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو المهاجرين يمكن أن يُعالج الإقصاء. في وجدة، يمكن أن تُشجع الفعاليات المجتمعية على دعم الهوية المشتركة.

- **المواطنون**: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت العيون فعالية ثقافية للنساء، مما عزز شعورهن بالانتماء. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء الهوية.

#### خاتمة الفصل الثامن: نحو هوية تجمع

إعادة تصور الهوية الوطنية في المغرب هي دعوة لاحتضان التنوع في سرد مشترك. من سنوات الرصاص إلى الحراك والإصلاحات، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الثقافة تجمع التنوع، التعليم يُعزز الانتماء، والمشاركة تُشفي الذاكرة. النخب، من الملكية إلى المدنية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى حوار. الشؤون الخارجية تُعزز الإلهام، لكنها تُذكرنا بأهمية الأصالة. والذاتيات، من الأمل إلى الذاكرة، تُظهر أن المغاربة يريدون هوية تُشمل الجميع. مواطن في تزنيت قد يرى التراث كأمل، شابة في وجدة ترى التعليم كانتماء، وسكان العيون يبحثون عن وحدة وسط التنوع.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء هوية تحتضن كل صوت؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، تعليم يُلهم، ومشاركة تُطمئن. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور العدالة الاجتماعية**، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء مجتمع يحقق الإنصاف، مستلهمين دروس الهوية والأمن.

# الفصل التاسع: إعادة تصور العدالة الاجتماعية

### مقدمة: العدالة كحلم مشترك

في إحدى ضواحي أكادير عام 2023، كانت مجموعة من الشباب تناقش ارتفاع أسعار المواد الأساسية. "نعمل بجد"، قالت شابة، "لكن لا نجد فرصًا متساوية. أين العدالة؟" هذا السؤال يعكس نبض المغرب المعاصر: السعي لمجتمع يضمن الإنصاف للجميع – من العامل في زاكورة إلى الطالب في الرباط. لكن الأزمات، من سنوات الرصاص إلى الحراك والبطالة، كشفت عن فجوات في تحقيق العدالة الاجتماعية، كما رأينا في الفصول السابقة.

الفصل التاسع يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور العدالة الاجتماعية كإطار يحقق الإنصاف في التعليم، العمل، والمشاركة الاجتماعية. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الأمن (الفصل السابع)، وإعادة تصور الهوية الوطنية (الفصل الثامن)، سنتساءل: ما الذي يجعل العدالة شاملة؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور العدالة وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها: إصلاحات اقتصادية، تعليم عادل، ومشاركة اجتماعية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم العدالة؟)، الذاتيات (كيف يراها المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لعدالة تجمع المغاربة من مراكش إلى العيون.

#### الجزء الأول: تعريف إعادة تصور العدالة الاجتماعية وتاريخها

إعادة تصور العدالة الاجتماعية تعني بناء مجتمع يضمن توزيعًا عادلًا للفرص والموارد، مع احترام حقوق الجميع بغض النظر عن الجنس، المنطقة، أو الخلفية. في المغرب، ارتبطت العدالة تاريخيًا بالنضال ضد الاستعمار والقمع، لكن الفجوات الاقتصادية والاجتماعية أعاقت تحقيقها. إعادة التصور تتطلب مواجهة الإرث التاريخي، تعزيز المشاركة، وإشراك المهمشين، مستلهمة من الهوية والأمن كما في الفصلين السابع والثامن.

## تاريخ العدالة الاجتماعية في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: ركّز النضال على تحرير الموارد من الاستعمار، مع مطالب بحقوق العمال والفلاحين. حركات مثل جيش التحرير جسّدت هذا السعى.
- **سنوات الرصاص (1960-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى القمع إلى تهميش فئات مثل العمال والريفيين، مما وسّع الفجوات الاجتماعية.
  - **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت مبادرات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005) لتقليل الفقر. دستور 2011 وعد بالعدالة، لكن أزمات مثل احتجاجات المعلمين المتعاقدين (2019) أظهرت تحديات، كما في الفصل السادس.
  - **السياق المعاصر**: اليوم، تواجه العدالة تحديات البطالة (11% في 2023) والتفاوت الإقليمي. احتجاجات في زاكورة عام 2020 على الماء عكست مطالب العدالة، بينما تُظهر فعاليات شبابية في مراكش طموحًا لتغيير.

#### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا القمع يرون العدالة كنضال مستمر، لكنهم يحذرون من البطء.
- **الشباب**: الشباب في أكادير أو فاس يطالب بفرص متساوية، مُعبرًا عن إحباطه من التفاوت.
  - النخب: النخب الحاكمة تُروج للإصلاحات، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال المهمشين.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت زاكورة فعالية لمناقشة المياه، مما عزز شعور السكان بالحق في العدالة. لكن الشباب طالب بحلول اقتصادية، مُعبرين عن رغبتهم في عدالة شاملة، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة تصور العدالة.

## الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور العدالة الاجتماعية

إعادة تصور العدالة تتطلب أشكالًا تُعالج الفجوات وتُعزز الإنصاف. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: إصلاحات اقتصادية، تعليم عادل، ومشاركة اجتماعية.

#### 1. إصلاحات اقتصادية

العدالة الاقتصادية تتطلب توزيعًا عادلًا للموارد. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساعدت في بناء مدارس ومستشفيات في مناطق مثل زاكورة، لكن البطالة لا تزال تُثقل كاهل الشباب (30% للشباب في 2023). إصلاحات مثل دعم المقاولات الصغيرة في مراكش عام 2021 عززت فرص العمل، لكن التركيز على المدن أهمل الريف. إعادة تصور العدالة تتطلب استثمارات متوازنة.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الإصلاحات كأمل، لكنهم ينتقدون التفاوت الإقليمي.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بفرص عمل، مُعبرًا عن إحباطه من البطالة.
    - **الحالة القسرية**: التفاوت يُعزز الإقصاء، بينما الإصلاحات تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات المواطنين، مما يُساعد في بناء عدالة اقتصادية.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت أكادير برنامجًا لدعم المقاولات الشبابية، مما عزز فرص العمل. لكن الشباب الريفي طالب بتوسيع البرنامج، مما يُظهر أهمية الإصلاحات في إعادة تصور العدالة.

#### 1. تعليم عادل

التعليم العادل يضمن فرصًا متساوية للجميع. برامج مثل "تيسير" دعمت التعليم في المناطق الفقيرة، لكن نقص البنية التحتية في زاكورة يُعيق التقدم. في فاس، ساعدت مبادرات عام 2020 التلاميذ المهمشين، لكن التفاوت بين المدارس الحضرية والريفية لا يزال قائمًا. إعادة تصور العدالة تتطلب استثمارًا في التعليم الشامل.

## الذاتيات:

- التلاميذ: التلاميذ يرون التعليم كوسيلة للعدالة، لكنهم يعانون من نقص الموارد.
  - **الأساتذة**: المعلمون يدعمون البرامج، لكنهم يواجهون قيودًا لوجستية.
    - **الحالة القسرية**: نقص التعليم يُعزز الإقصاء، بينما البرامج تُقلل منه.
- **الكشف**: الإصلاحات تُظهر احتياجات الطلاب، مما يُساعد في بناء عدالة تعليمية.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت مراكش برنامجًا لدعم التلاميذ الفقراء، مما ألهم الطلاب. لكن الأهالي طالبوا بمدارس أفضل فى الأحياء الشعبية، مما يُبرز دور التعليم فى إعادة تصور العدالة.

#### 1. مشاركة اجتماعية

العدالة تتطلب إشراك المواطنين في القرارات. في زاكورة، ساعدت نقاشات عام 2020 حول المياه السكان على المطالبة بحقوقهم، مما عزز شعورهم بالإنصاف. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل النساء والشباب، يمكن أن يُعزز العدالة.

#### 2. **عليم عادل**

التعليم العادل يضمن فرصًا متساوية للجميع. برامج مثل "تيسير" دعمت التعليم في المناطق الفقيرة، لكن نقص البنية التحتية في زاكورة يُعيق التقدم. في فاس، ساعدت مبادرات عام 2020 التلاميذ المهمشين، لكن التفاوت بين المدارس الحضرية والريفية لا يزال قائمًا. إعادة تصور العدالة تتطلب استثمارًا في التعليم الشامل.

#### الذاتيات:

- **التلاميذ**: التلاميذ يرون التعليم كوسيلة للعدالة، لكنهم يعانون من نقص الموارد.
  - **الأساتذة**: المعلمون يدعمون البرامج، لكنهم يواجهون قيودًا لوجستية.
    - الحالة القسرية: نقص التعليم يُعزز الإقصاء، بينما البرامج تُقلل منه.
- **الكشف**: الإصلاحات تُظهر احتياجات الطلاب، مما يُساعد في بناء عدالة تعليمية.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت مراكش برنامجًا لدعم التلاميذ الفقراء، مما ألهم الطلاب. لكن الأهالي طالبوا بمدارس أفضل فى الأحياء الشعبية، مما يُبرز دور التعليم فى إعادة تصور العدالة.

### 1. مشاركة اجتماعية

العدالة تتطلب إشراك المواطنين في القرارات. في زاكورة، ساعدت نقاشات عام 2020 حول المياه السكان على المطالبة بحقوقهم، مما عزز شعورهم بالإنصاف. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل النساء والشباب، يمكن أن يُعزز العدالة.

• **كشف**: النقاشات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء عدالة اجتماعية.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في أكادير فعالية لمناقشة البطالة، مما جمع سكانًا متنوعين. الفعالية عززت الأمل، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور العدالة.

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور العدالة الاجتماعية

النخب – الملكية، السياسية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم العدالة. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء عدالة شاملة أو تعيق ذلك.

### 1. المؤسسة الملكية: التوجيه والإنصاف

الملك، كرمز للوحدة، يوجه سياسات العدالة عبر مبادرات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المشاريع، كما في الفصل السابع، عززت التنمية في مراكش، لكن استمرار التفاوتات أثار تساؤلات. في زاكورة، يرى السكان الملك كداعم للعدالة، لكنهم يطالبون بحلول للبطالة والماء.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للعدالة، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد بطء التنفيذ.
  - **توزيع القوة**: الملكية تُركز العدالة حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.

#### 1. النخب السياسية: الإصلاح والتحدي

السياسيون يُصممون سياسات العدالة، لكن الفساد والبيروقراطية، كما في الفصل الخامس، يُعيقان التقدم. إصلاحات مثل دعم التعليم في فاس عام 2021 قللت من التفاوت، لكن قضايا مثل احتجاجات المعلمين أثارت انتقادات. في أكادير، ساعدت برامج محلية في دعم العمال، لكن السكان طالبوا بشفافية أكبر.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون السياسيين كمسؤولين، لكنهم يخشون الفساد.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات حقيقية، مُعبرًا عن إحباطه من البيروقراطية.
  - **توزيع القوة**: النخب السياسية تُعزز العدالة، لكن الشفافية تُقلل من القسر.

## النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب بالعدالة عبر توثيق التحديات. في مراكش، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا العمال، مما دفع إلى نقاشات حول الإنصاف. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز العدالة عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

## الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - المواطنون: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في زاكورة نقاشًا عن العدالة الاقتصادية، مما شجع السكان على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور العدالة رغم التحديات.

# استكمال الفصل التاسع: إعادة تصور العدالة الاجتماعية

### الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور العدالة الاجتماعية

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لسياسات العدالة الاجتماعية. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والاقتصادية في تعزيز الإنصاف أو إعاقته.

#### 1. النخب الدينية: الإرشاد والعدالة

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على تصورات العدالة من خلال خطاباتها التي تُروج للتضامن. في المغرب، حيث يرأس الملك الشأن الديني، تُبرز هذه النخب العدالة كجزء من القيم الإسلامية. خلال احتجاجات زاكورة على المياه (2020)، دعا خطباء في طنجة إلى التكافل، مُشجعين السكان على دعم المناطق المهمشة. لكن أصوات دينية مستقلة، مثل شيوخ في الحسيمة، طالبت بمواجهة التفاوت الاقتصادي، مشيرة إلى أن العدالة تتطلب إصلاحات جذرية. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الأمل والنقد.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن التفاوت.
- **الشباب**: الشباب في مراكش أو فاس يرى الخطاب الديني كمصدر أمل، لكنه يطالب بنقد أكثر جرأة.
  - **توزيع القوة**: النخب الدينية تُعزز التضامن، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة.
    - الحالة القسرية: دعم الوضع الراهن قد يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز الإصلاح.

**مثال مغربي**: في 2021، دعا خطيب في طنجة إلى التضامن خلال أزمة اقتصادية، مما شجع التبرعات للفقراء. لكن طلاب جامعيين طالبوا بخطاب ينتقد التفاوت، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات المواطنين لعدالة شاملة.

## 1. النخب الاقتصادية: الاستثمار والإنصاف

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى، تُساهم في العدالة عبر تمويل مشاريع تنموية. في الداخلة، دعمت شركات مثل "فوسفاط" عام 2022 برامج تدريب للشباب، مما عزز فرص العمل. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على مناطق مربحة، مُهملة أحياء فقيرة مثل بعض مناطق الحسيمة. النخب الاقتصادية تُمكن العدالة عبر الاستثمار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطي الأولوية للربح.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التمويل كدعم للعدالة، لكنهم ينتقدون إهمال المناطق الفقيرة.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر فرص العمل، لكنه يطالب بتوزيع عادل للموارد.
- **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر المشاريع، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
- **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على المناطق الغنية يُعزز شعور الإقصاء في الأحياء المهمشة.

**مثال مغربي**: في 2022، مولت شركة في مراكش برنامجًا لدعم النساء المقاولات، مما عزز الإنصاف. لكن سكان الأحياء الشعبية انتقدوا إهمالهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور العدالة.

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور العدالة على الذاتيات

إعادة تصور العدالة تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالدولة. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الأمل مقابل الإحباط، الثقة مقابل الشك، والإنصاف مقابل الإقصاء.

#### 1. الأمل مقابل الإحباط

إصلاحات العدالة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تُحفز الأمل في مستقبل أكثر إنصافًا. في طنجة، على عند Spread the Wordزت برامج تدريب عام 2021 شعور الشباب بالتفاؤل، مُعبرين عن أملهم في فرص أفضل. لكن بطء الإصلاحات أو استمرار التفاوت، كما في الفصل السادس، يُثير الإحباط. في الحسيمة، ألهمت مبادرات تعليمية الطلاب، لكنهم شعروا بالإحباط عندما قُيدت فعالياتهم الاحتجاجية.

#### الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو مراكش، يرى البعض الأمل في الإصلاحات، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
  - **سكان المناطق الريفية**: في زاكورة، يرى الكثيرون العدالة كوسيلة للتنمية، لكنهم يشعرون بالإحباط من الإقصاء.
    - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الأمل في التغيير والإحباط من القيود.
    - **الحالة القسرية**: بطء الإصلاحات يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2021، نظم شباب في الحسيمة نقاشًا عن العدالة الاقتصادية، مُعبرين عن أملهم في إصلاحات. لكن قيود السلطات على الفعالية أثارت إحباطهم، مما يُظهر توازن الأمل والإحباط في إعادة تصور العدالة.

#### 1. الثقة مقابل الشك

إعادة تصور العدالة يمكن أن يُعزز الثقة في الدولة إذا شملت الجميع. برامج مثل "تيسير" في فاس عام 2020 عززت ثقة الأهالي في التعليم، مما قلل من شعورهم بالإقصاء. لكن قضايا مثل الفساد، كما في الفصل الخامس، تُثير الشك. في الداخلة، أدت شائعات عن محاباة في توزيع المشاريع عام 2022 إلى شعور الشباب بأن العدالة غائبة، مما قلل من ثقتهم.

### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا سنوات الرصاص يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من الفساد.
  - الشباب: الشباب في طنجة يقدّر المبادرات، لكنه يشك في نواياها إذا قُيدت الحريات.
    - **الحالة القسرية**: الفساد يُعزز الشك، بينما الشفافية تُعيد بناء الثقة.
    - **الكشف**: النقاشات المجتمعية تُظهر مخاوف المواطنين، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2020، أطلقت السلطات في مراكش حملة لدعم التعليم الريفي، مما عزز ثقة الأهالي. لكن الشباب طالب بشفافية في توزيع الموارد، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور العدالة.

### 1. الإنصاف مقابل الإقصاء

إعادة تصور العدالة يمكن أن يُعزز شعور الإنصاف إذا أُشْرِكَ المهمشون. في الداخلة، عززت مشاريع تنموية عام 2021 شعور السكان بالعدالة، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل الحسيمة، أدت الاحتجاجات على التفاوت إلى شعور بالإقصاء، كما رأينا في الفصل الثامن. التوازن بين الإشراك والإصلاح هو مفتاح بناء إنصاف.

### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في الداخلة، يرون العدالة كجزء من التنمية، لكنهم يطالبون بفرص أكبر.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير التدخلات شعورًا بالإقصاء من العدالة.
  - الشباب: الشباب يحلم بإنصاف وطنى، لكنه يشعر بالإحباط عند التمييز.
  - **الحالة القسرية**: التدخلات دون حوار تُعزز الإقصاء، بينما الإشراك يُعيد بناء الإنصاف.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في طنجة برنامجًا لدعم النساء العاملات، مما عزز شعورهن بالإنصاف. لكن سكان الأحياء الفقيرة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور العدالة.

#### الجزء الخامس: إعادة تصور العدالة والشؤون الخارجية

إعادة تصور العدالة لا يحدث بمعزل عن العالم. التعاون الدولي والضغوط الخارجية تُشكل سياسات العدالة في المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الدعم التنموي، الضغوط الحقوقية، والتجارة العالمية.

### 1. الدعم التنموي: التمويل والتحدي

المغرب يتعاون مع دول مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتمويل مشاريع تنموية. هذا الدعم، كما في الفصل السابع، عزز البنية التحتية في مراكش، مثل بناء مدارس عام 2021. لكن الدعم غالبًا يُركز على المدن، مُهملًا مناطق مثل الحسيمة. إعادة تصور العدالة تتطلب توجيه الدعم نحو المناطق المهمشة.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كوسيلة للتنمية، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب في طنجة يقدّر المشاريع، لكنه يطالب بتوزيع عادل.
- **الشؤون الخارجية**: الدعم يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن الاستقلالية.
  - **الحالة القسرية**: الدعم غير المتوازن قد يُعزز التفاوت، مما يُثير القسر.

**مثال مغربي**: في 2020، ساعد تمويل أوروبي في بناء طرق في الداخلة، مما عزز التنمية. لكن السكان طالبوا بمشاريع في الأحياء الفقيرة، مما يُظهر الحاجة إلى عدالة في توزيع الدعم.

### 1. الضغوط الحقوقية: النقد والإصلاح

المنظمات الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، تضغط على المغرب لمعالجة قضايا مثل البطالة والتعليم. تقارير عن احتجاجات الحسيمة (2017) دفعت إلى نقاشات حول العدالة عام 2021، مما ألهم إصلاحات تعليمية. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في فاس، شجعت هذه الضغوط شبابًا على مناقشة الإنصاف، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- المواطنون: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للإصلاحات التقليدية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الحقوق والسيادة، مما يُؤثر على العدالة.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى قيود خفية.

**مثال مغربي**: في 2021، ألهم تقرير دولي عن التعليم نقاشًا في الرباط، مما دفع إلى إصلاحات. لكن الرد الرسمي دافع عن السيادة، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور العدالة.

#### 1. التجارة العالمية: الفرص والمخاطر

الاندماج في الاقتصاد العالمي يُعزز العدالة عبر خلق فرص عمل. اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ساعدت في دعم الصناعات في طنجة عام 2022، مما عزز التوظيف. لكن التجارة تُثير مخاوف من التفاوت عندما تُهيمن الشركات الأجنبية. في مراكش، أدت مشاريع سياحية إلى وظائف، لكن العمال طالبوا بحقوق أفضل.

### الذاتيات:

- **العمال**: العمال يرون التجارة كفرصة، لكنهم يخشون استغلالهم.
- **الشباب**: الشباب يطالب بفرص عادلة، مُعبرًا عن إحباطه من التمييز.
- **الشؤون الخارجية**: التجارة تُظهر المغرب كشريك، لكنها تُثير تساؤلات عن التبعية.
  - **الحالة القسرية**: التجارة غير المنظمة تُعزز التفاوت، بينما التنظيم يُعزز الإنصاف.

**مثال مغربي**: في 2022، عززت اتفاقية تجارية وظائف في الداخلة، لكن العمال طالبوا بحقوق متساوية. هذا التوتر يُظهر الحاجة إلى عدالة في ظل التجارة العالمية.

#### الجزء السادس: رؤية مستقبلية للعدالة الاجتماعية

إعادة تصور العدالة ليست مجرد إصلاحات؛ إنها رؤية لمغرب يحقق الإنصاف للجميع. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار الاجتماعي، إصلاح التعليم والعمل، وإشراك المجتمعات.

## تعزيز الحوار الاجتماعي: جسر الإنصاف

الحوار بين الدولة والمواطنين هو أساس العدالة. مبادرات مثل نقاشات زاكورة عام 2020 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل الحسيمة يمكن أن يُعالج الإقصاء. إنشاء مجالس محلية دائمة يضمن استمرار الحوار.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت طنجة جلسات حوار حول العمل، مما شجع السكان على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء عدالة شاملة.

## 1. إصلاح التعليم والعمل: بناء فرص متساوية

إصلاح التعليم والعمل ضروري لتحقيق الإنصاف. برامج مثل دعم المدارس في فاس عام 2021 ساعدت الطلاب المهمشين، لكن نقص الموارد يُعيق التوسع. في الداخلة، يمكن أن يُعزز تدريب الشباب العدالة الاقتصادية. إشراك القطاع الخاص في خلق وظائف عادلة يضمن شمولية.

#### الذاتيات:

- **الطلاب**: التعليم يُعزز شعورهم بالإنصاف، مما يُقلل من الإقصاء.
- العمال: العمال يطالبون بحقوق متساوية، مما يُعزز شعورهم بالمسؤولية.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت مراكش برنامجًا لتدريب الشباب، مما ألهم المشاركين. لكن العمال طالبوا بحقوق أفضل، مما يُبرز أهمية إصلاح العمل في إعادة تصور العدالة.

## 1. إشراك المجتمعات: عدالة من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل العدالة ملكًا للجميع. مبادرات مثل نقاشات الحسيمة عام 2022 جمعت السكان حول قضايا التعليم، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو المهاجرين يمكن أن يُعالج الإقصاء. في طنجة، يمكن أن تُشجع الأسواق التضامنية على دعم العدالة المحلية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت الداخلة فعالية لدعم النساء العاملات، مما عزز شعورهن بالإنصاف. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء العدالة.

#### خاتمة الفصل التاسع: نحو عدالة تجمع

إعادة تصور العدالة الاجتماعية في المغرب هي دعوة لإعادة بناء الإنصاف بين المواطنين. من سنوات الرصاص إلى الحراك والتفاوت الاقتصادي، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يُعالج الإقصاء، الإصلاحات تُعزز الفرص، والمشاركة تُشفي الثقة. النخب، من الملكية إلى المدنية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى شفافية. الشؤون الخارجية تُعزز الإمكانات، لكنها تُذكرنا بأهمية السيادة. والذاتيات، من الأمل إلى الإنصاف، تُظهر أن المغاربة يريدون عدالة تُشمل الجميع. مواطن في زاكورة قد يرى الحوار كأمل، شابة في طنجة ترى التعليم كإنصاف، وسكان الحسيمة يبحثون عن ثقة وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء عدالة تحترم كل مواطن؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، إصلاحات تُطمئن، ومشاركة تُلهم. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور الحوكمة**، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء نظام يحقق الشفافية والمسؤولية، مستلهمين دروس العدالة والهوية.

## الفصل العاشر: إعادة تصور الحوكمة

## مقدمة: الحوكمة كعقد اجتماعي

في مقهى قديم بوجدة عام 2023، كان شاب يتحدث بحماس مع أصدقائه عن انتخابات محلية. "نريد مسؤولين يستمعون لنا"، قال، "لا مجرد وعود" هذا الحوار يعكس طموح المغاربة لنظام حوكمة يجمع بين الشفافية، المسؤولية، والمشاركة. لكن الأزمات، من سنوات الرصاص إلى احتجاجات الحراك ونقاشات الفساد، كشفت عن تحديات تحقيق هذا الهدف، كما رأينا في الفصول السابقة.

الفصل العاشر يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور الحوكمة كإطار يضمن الثقة بين الدولة والمواطنين. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الأمن (الفصل السابع)، إعادة تصور الهوية الوطنية (الفصل الثامن)، وإعادة تصور العدالة الاجتماعية (الفصل التاسع)، سنتساءل: ما الذي يجعل الحوكمة عادلة؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور الحوكمة وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها: شفافية مؤسساتية، مشاركة ديمقراطية، ومسؤولية إدارية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم الحوكمة؟)، الذاتيات (كيف يراها المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لحوكمة تجمع المغاربة من الصويرة إلى الداخلة.

## الجزء الأول: تعريف إعادة تصور الحوكمة وتاريخها

إعادة تصور الحوكمة تعني بناء نظام يضمن اتخاذ قرارات شفافة ومسؤولة، مع إشراك المواطنين في صياغة السياسات. في المغرب، ارتبطت الحوكمة تاريخيًا بالملكية كرمز للوحدة، لكن الأزمات كشفت عن الحاجة إلى إصلاحات. إعادة التصور تتطلب مواجهة إرث القمع، تعزيز الحوار، وإشراك المهمشين، مستلهمة من العدالة والهوية كما في الفصلين الثامن والتاسع.

### تاريخ الحوكمة في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: ركّزت الحوكمة على مقاومة الاستعمار، مع هياكل محلية مثل القبائل تدير الشؤون الاجتماعية. قادة مثل محمد بن عبد الكريم الخطابي جسّدوا هذا التنظيم.
  - **سنوات الرصاص (1960-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى تركيز السلطة إلى قمع الأصوات المعارضة، مما أضعف الثقة في الحوكمة.
- **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت إصلاحات مثل دستور 2011 الذي عزز اللامركزية والشفافية. لكن أزمات مثل احتجاجات الحراك (2016-2017) أظهرت تحديات المشاركة، كما في الفصل الثامن.
  - **السياق المعاصر**: اليوم، تواجه الحوكمة تحديات الفساد والبيروقراطية. نقاشات في الرباط عام 2023 عن الشفافية عكست طموح المواطنين، بينما تُظهر فعاليات شبابية في الصويرة رغبة في مشاركة أكبر.

### الذاتيات:

- الجيل القديم: من عاشوا القمع يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من البيروقراطية.
- **الشباب**: الشباب في وجدة أو مراكش يطالب بحوكمة شفافة، مُعبرًا عن إحباطه من الفساد.
  - النخب: النخب الحاكمة تُروج للإصلاحات، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال الأصوات الشعبية.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت الصويرة نقاشًا حول اللامركزية، مما عزز شعور السكان بالمشاركة. لكن الشباب طالب بشفافية أكبر في توزيع الموارد، مُعبرين عن رغبتهم في حوكمة عادلة، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة التصور.

## الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور الحوكمة

إعادة تصور الحوكمة تتطلب أشكالًا تُعالج الفجوات وتُعزز الثقة. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: شفافية مؤسساتية، مشاركة ديمقراطية، ومسؤولية إدارية.

## 1. شفافية مؤسساتية

الشفافية تتطلب قرارات واضحة ومعلومات متاحة. إصلاحات مثل قانون الحق في المعلومة (2018) ساعدت المواطنين في الرباط على الوصول إلى بيانات عامة، مما عزز الثقة. لكن البيروقراطية، كما في الفصل الخامس، تُعيق التنفيذ. في وجدة، ساعدت حملات توعية عام 2021 السكان على فهم السياسات، لكن الشباب طالب بتقارير دورية عن المشاريع.

## الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون الشفافية كجسر للثقة، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بمعلومات واضحة، مُعبرًا عن إحباطه من السرية.
    - **الحالة القسرية**: البيروقراطية تُعزز الإقصاء، بينما الشفافية تُقلل منه.
- **الكشف**: الحملات تُظهر احتياجات المواطنين، مما يُساعد في بناء حوكمة شفافة.

**مثال مغربي**: في 2022، أصدرت السلطات في مراكش تقريرًا عن الميزانية المحلية، مما عزز ثقة السكان. لكن الشباب طالب بتوضيح التفاصيل، مما يُظهر أهمية الشفافية في إعادة تصور الحوكمة.

#### 1. مشاركة ديمقراطية

الحوكمة تتطلب إشراك المواطنين في اتخاذ القرار. دستور 2011 عزز اللامركزية، مما سمح لمدن مثل الصويرة بإدارة شؤونها محليًا. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف المشاركة. في الداخلة، ساعدت نقاشات عام 2020 السكان على اقتراح حلول، لكن الشباب طالب بحرية أكبر في التنظيم.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون المشاركة كوسيلة للثقة، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بدور أكبر، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
    - **الحالة القسرية**: القيود تُعزز الإقصاء، بينما المشاركة تُقلل منه.
- **الكشف**: النقاشات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء حوكمة ديمقراطية.

**مثال مغربي**: في 2021، نظم شباب في وجدة فعالية لمناقشة اللامركزية، مما جمع سكانًا متنوعين. الفعالية عززت الأمل، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور الحوكمة.

### 1. مسؤولية إدارية

المسؤولية تتطلب محاسبة المسؤولين. إنشاء المجلس الأعلى للحسابات عزز التدقيق في الرباط، مما قلل من الفساد في مشاريع عام 2022. لكن استمرار البيروقراطية، كما في الفصل التاسع، يُثير تساؤلات. في مراكش، ساعدت تقارير عام 2021 السكان على مراقبة المشاريع، لكن الشباب طالب بمحاسبة أكثر صرامة.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون المسؤولية كضمان للعدالة، لكنهم ينتقدون البيروقراطية.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بمحاسبة واضحة، مُعبرًا عن إحباطه من الفساد.
    - **الحالة القسرية**: الفساد يُعزز الإقصاء، بينما المسؤولية تُقلل منه.
  - **الكشف**: التقارير تُظهر احتياجات المواطنين، مما يُساعد في بناء حوكمة مسؤولة.

**مثال مغربي**: في 2022، نشرت السلطات في الصويرة تقريرًا عن مشروع سياحي، مما شجع السكان على مراقبته. لكن الشباب طالب بمحاسبة المسؤولين عن التأخير، مما يُبرز دور المسؤولية في إعادة تصور الحوكمة.

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الحوكمة

النخب – الملكية، السياسية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في صياغة الحوكمة. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء حوكمة عادلة أو تعيق ذلك.

## المؤسسة الملكية: رمز الإصلاح

الملك، كرمز للوحدة، يوجه الحوكمة عبر مبادرات مثل دستور 2011. هذه الإصلاحات، كما في الفصل التاسع، عززت اللامركزية في مراكش، لكن استمرار البيروقراطية أثار تساؤلات. في وجدة، يرى السكان الملك كداعم للشفافية، لكنهم يطالبون بحوار أوسع عن الفساد.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون الملك كداعم للحوكمة، لكنهم يطالبون بإشراك أكبر.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد بطء التنفيذ.
  - **توزيع القوة**: الملكية تُركز الحوكمة حول الوحدة، لكن الحوار يُعزز الشمولية.
    - 1. النخب السياسية: القيادة والتحدي

السياسيون يُصممون سياسات الحوكمة، لكن الفساد، كما في الفصل الخامس، يُعيق الثقة. إصلاحات مثل دعم اللامركزية في الصويرة عام 2021 عززت المشاركة، لكن قضايا مثل تأخير المشاريع أثارت انتقادات. في الرباط، ساعدت نقاشات برلمانية في توضيح السياسات، لكن السكان طالبوا بشفافية أكبر.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون السياسيين كمسؤولين، لكنهم يخشون الفساد.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات حقيقية، مُعبرًا عن إحباطه من البيروقراطية.
  - **توزيع القوة**: النخب السياسية تُعزز الحوكمة، لكن الشفافية تُقلل من القسر.
    - 1. النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب بحوكمة شفافة عبر توثيق التحديات. في الداخلة، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا التأخير في المشاريع، مما دفع إلى نقاشات حول المسؤولية. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز الحوكمة عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

#### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - **المواطنون**: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - توزيع القوة: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت جمعية في وجدة نقاشًا عن الشفافية، مما شجع السكان على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور الحوكمة رغم التحديات.

## استكمال الفصل العاشر: إعادة تصور الحوكمة

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الحوكمة (مكمل)

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لصياغة الحوكمة. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والاقتصادية في تعزيز حوكمة شفافة أو إعاقتها.

## 1. النخب الدينية: التوجيه الأخلاقي والشفافية

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على الحوكمة من خلال خطاباتها التي تُروج للعدالة والمسؤولية. في المغرب، حيث يرأس الملك كأمير للمؤمنين الشأن الديني، تُبرز هذه النخب الحوكمة كجزء من الأخلاق الإسلامية. خلال نقاشات حول الفساد في طنجة عام 2021، دعا خطباء إلى الشفافية، مُشجعين السكان على المطالبة بالمحاسبة. لكن أصوات دينية مستقلة، مثل شيوخ في زاكورة، طالبت بحوكمة تُعالج التفاوت الاقتصادي، مشيرة إلى أن الشفافية تتطلب مواجهة الفساد. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الثقة والنقد.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة للحوكمة، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن الفساد.
  - **الشباب**: الشباب في أكادير أو وجدة يرى الخطاب الديني كمصدر أمل، لكنه يطالب بنقد أكثر جرأة.
    - توزيع القوة: النخب الدينية تُعزز المسؤولية، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة.
      - **الحالة القسرية**: دعم الوضع الراهن قد يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز الإصلاح.

**مثال مغربي**: في 2022، دعا خطيب في زاكورة إلى الشفافية خلال نقاش محلي، مما شجع السكان على مراقبة المشاريع. لكن طلاب جامعيين طالبوا بخطاب ينتقد الفساد مباشرة، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات المواطنين لحوكمة عادلة.

## 1. النخب الاقتصادية: التمويل والمسؤولية

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى، تُساهم في الحوكمة عبر تمويل مشاريع تنموية. في أكادير، دعمت شركات مثل "العمران" عام 2021 برامج لتحسين البنية التحتية، مما عزز الثقة في الإدارة المحلية. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على مناطق مربحة، مُهملة أحياء فقيرة مثل بعض مناطق طنجة. النخب الاقتصادية تُعزز الحوكمة عبر الاستثمار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطي الأولوية للربح على الشفافية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التمويل كدعم للحوكمة، لكنهم ينتقدون إهمال المناطق الفقيرة.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المشاريع، لكنه يطالب بتوزيع عادل للموارد.
- توزيع القوة: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر الحوكمة، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
- **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على المناطق الغنية يُعزز شعور الإقصاء في الأحياء المهمشة.

**مثال مغربي**: في 2022، مولت شركة في طنجة مشروعًا لتحسين النقل العام، مما عزز الشفافية. لكن سكان الأحياء الشعبية انتقدوا إهمالهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور الحوكمة

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور الحوكمة على الذاتيات

إعادة تصور الحوكمة تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالدولة. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الثقة مقابل الشك، الأمل مقابل الإحباط، والمشاركة مقابل الإقصاء.

#### 1. الثقة مقابل الشك

إصلاحات الحوكمة، مثل قانون الحق في المعلومة، يمكن أن تُعزز الثقة في الدولة. في الرباط، ساعدت تقارير عام 2021 عن الميزانية السكان على الشعور بالمشاركة، مما قلل من شكوكهم. لكن استمرار الفساد، كما في الفصل الخامس، يُثير الشك. في زاكورة، أدت شائعات عن محاباة في مشاريع عام 2022 إلى شعور الشباب بأن الحوكمة غير عادلة، مما قلل من ثقتهم.

#### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا سنوات الرصاص يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من الفساد.
  - **الشباب**: الشباب في طنجة يقدّر الشفافية، لكنه يشك في نواياها إذا قُيدت الحريات.
    - **الحالة القسرية**: الفساد يُعزز الشك، بينما الشفافية تُعيد بناء الثقة.
    - **الكشف**: النقاشات المجتمعية تُظهر مخاوف المواطنين، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2021، نشرت السلطات في أكادير تقريرًا عن مشروع مائي، مما عزز ثقة الأهالي. لكن الشباب طالب بشفافية في توزيع الموارد، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور الحوكمة.

#### 1. الأمل مقابل الإحباط

إعادة تصور الحوكمة تُحفز الأمل في نظام أكثر عدالة. في وجدة، عززت نقاشات اللامركزية عام 2020 شعور الشباب بالتفاؤل، مُعبرين عن أملهم في مشاركة أكبر. لكن بطء الإصلاحات أو القيود، كما في الفصل التاسع، يُثير الإحباط. في طنجة، ألهمت فعاليات شبابية السكان، لكنهم شعروا بالإحباط عندما قُيدت مقترحاتهم.

## الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في الرباط أو مراكش، يرى البعض الأمل في الإصلاحات، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
  - **سكان المناطق الريفية**: في زاكورة، يرى الكثيرون الحوكمة كوسيلة للتنمية، لكنهم يشعرون بالإحباط من البيروقراطية.
    - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الأمل في التغيير والإحباط من القيود.
    - **الحالة القسرية**: بطء الإصلاحات يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في وجدة نقاشًا عن الحوكمة المحلية، مُعبرين عن أملهم في اللامركزية. لكن قيود السلطات على الفعالية أثارت إحباطهم، مما يُظهر توازن الأمل والإحباط في إعادة تصور الحوكمة.

#### 1. المشاركة مقابل الإقصاء

إعادة تصور الحوكمة يمكن أن يُعزز شعور المشاركة إذا أُشْرِكَ الجميع. في أكادير، عززت جلسات حوار عام 2021 شعور السكان بالمسؤولية، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل زاكورة، أدت القيود على الجمعيات إلى شعور بالإقصاء، كما رأينا في الفصل الثامن. التوازن بين الحوار والإشراك هو مفتاح بناء مشاركة.

### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في الداخلة، يرون الحوكمة كجزء من التنمية، لكنهم يطالبون بحوار أكبر.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير القيود شعورًا بالإقصاء من الحوكمة.
  - الشباب: الشباب يحلم بمشاركة وطنية، لكنه يشعر بالإحباط عند التمييز.
  - الحالة القسرية: القيود دون حوار تُعزز الإقصاء، بينما الإشراك يُعيد بناء المشاركة.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت طنجة فعالية لمناقشة الميزانية المحلية، مما عزز شعور السكان بالمشاركة. لكن سكان الأحياء الفقيرة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور الحوكمة.

## الجزء الخامس: إعادة تصور الحوكمة والشؤون الخارجية

إعادة تصور الحوكمة لا يحدث بمعزل عن العالم. التعاون الدولي والضغوط الخارجية تُشكل سياسات الحوكمة في المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الدعم التقني، الضغوط الإصلاحية، والعولمة.

## 1. الدعم التقنى: الخبرة والتحدي

المغرب يتعاون مع منظمات مثل الأمم المتحدة لتطوير الحوكمة. هذا الدعم، كما في الفصل التاسع، عزز الشفافية في الرباط من خلال برامج تدريب عام 2021. لكن الدعم غالبًا يُركز على المدن الكبرى، مُهملًا مناطق مثل زاكورة. إعادة تصور الحوكمة تتطلب توجيه الدعم نحو المناطق الريفية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كوسيلة للإصلاح، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب في أكادير يقدّر التدريب، لكنه يطالب بتوزيع عادل.
- **الشؤون الخارجية**: الدعم يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن الاستقلالية.
  - الحالة القسرية: الدعم غير المتوازن قد يُعزز التفاوت، مما يُثير القسر.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعد برنامج أممي في تحسين الإدارة في طنجة، مما عزز الشفافية. لكن السكان طالبوا .بتوسيع البرنامج إلى الأحياء الفقيرة، مما يُظهر الحاجة إلى حوكمة شاملة

#### الضغوط الإصلاحية: النقد والتغيير

المنظمات الدولية، مثل الشفافية الدولية، تضغط على المغرب لمعالجة الفساد. تقارير عن البيروقراطية في وجدة عام 2020 دفعت إلى نقاشات حول المسؤولية، مما ألهم إصلاحات إدارية. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في الرباط، شجعت هذه الضغوط شبابًا على مناقشة الشفافية، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- المواطنون: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للإصلاحات التقليدية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الإصلاح والسيادة، مما يُؤثر على الحوكمة.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى قيود خفية.

**مثال مغربي**: في 2022، ألهم تقرير دولي عن الفساد نقاشًا في أكادير، مما دفع إلى إصلاحات محلية. لكن الرد الرسمي دافع عن السيادة، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور الحوكمة.

## 1. العولمة: الفرص والمخاطر

العولمة تُعزز الحوكمة عبر تبادل المعرفة. شباب طنجة استخدموا وسائل التواصل عام 2022 لمناقشة الشفافية، مما ربطهم بتجارب دولية. لكن العولمة تُثير مخاوف من تبعية المغرب للمعايير الغربية. في وجدة، أنتج الشباب حملات رقمية عن الحوكمة، لكنها واجهت نقدًا كتقليد للغرب.

### الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى العولمة كمنصة للتعبير، لكنه ينتقد تحيزها.
- **المواطنون**: الكثيرون يشعرون بالفخر عند تمثيل الحوكمة عالميًا، لكنهم يرفضون الصور السلبية.
  - **الشؤون الخارجية**: العولمة تُظهر المغرب كجزء من العالم، لكنها تُثير تساؤلات عن الأصالة.
    - **الحالة القسرية**: العولمة تُقلل من القسر العلني، لكنها تُثير رقابة على الأفكار.

**مثال مغربي**: في 2022، أنتج شباب في زاكورة حملة رقمية عن الحوكمة، مما جذّب اهتمامًا عالميًا. لكن السلطات قيّدت نشرها، مما يُظهر تأثير العولمة على الحوكمة والقسر.

## الجزء السادس: رؤية مستقبلية للحوكمة

إعادة تصور الحوكمة ليست مجرد إصلاحات؛ إنها رؤية لمغرب يحقق الثقة والمشاركة. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار المحلى، إصلاح الإدارة، وإشراك المجتمعات.

#### 1. تعزيز الحوار المحلى: جسر الثقة

الحوار بين الدولة والمواطنين هو أساس الحوكمة. مبادرات مثل نقاشات وجدة عام 2021 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل زاكورة يمكن أن يُعالج الإقصاء. إنشاء منصات دائمة، مثل مجالس استشارية، يضمن استمرار الحوار.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت أكادير جلسات حوار حول المشاريع المحلية، مما شجع السكان على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء حوكمة شاملة.

## 1. إصلاح الإدارة: بناء مسؤولية

إصلاح الإدارة لتعكس الشفافية ضروري لتحقيق الحوكمة. برامج مثل تدريب الموظفين في طنجة عام 2021 ساعدت في تحسين الخدمات، لكن نقص الموارد يُعيق التوسع. في الرباط، يمكن أن يُعزز استخدام التكنولوجيا الشفافية. إشراك المواطنين في مراقبة الإدارة يضمن مسؤولية.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الإصلاحات تُعزز شعورهم بالثقة، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإدارة حديثة، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
  - النخب: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت وجدة برنامجًا لتحسين الخدمات الإدارية، مما ألهم السكان. لكن الموظفون طالبوا بتدريب أكبر، مما يُبرز أهمية إصلاح الإدارة في إعادة تصور الحوكمة.

## 1. إشراك المجتمعات: حوكمة من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل الحوكمة ملكًا للجميع. مبادرات مثل نقاشات أكادير عام 2022 جمعت السكان حول قضايا التنمية، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو الشباب يمكن أن يُعالج الإقصاء. في زاكورة، يمكن أن تُشجع الفعاليات المجتمعية على دعم الحوكمة المحلية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت طنجة فعالية لدعم الشباب في الحوكمة، مما عزز شعورهم بالمشاركة. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء الحوكمة.

#### خاتمة الفصل العاشر: نحو حوكمة تجمع

إعادة تصور الحوكمة في المغرب هي دعوة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين. من سنوات الرصاص إلى الحراك والفساد، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يُعالج الإقصاء، الإصلاحات تُعزز الشفافية، والمشاركة تُشفي الشك. النخب، من الملكية إلى المدنية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى مسؤولية. الشؤون الخارجية تُعزز الإمكانات، لكنها تُذكرنا بأهمية السيادة. والذاتيات، من الأمل إلى المشاركة، تُظهر أن المغاربة يريدون حوكمة تُشمل الجميع. مواطن في وجدة قد يرى الحوار كأمل، شابة في طنجة ترى الشفافية كثقة، وسكان زاكورة يبحثون عن مشاركة وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء حوكمة تحترم كل صوت؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، إصلاحات تُطمئن، ومشاركة تُلهم. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور التنمية المستدامة**، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء مستقبل يحافظ على موارده ويحقق الإنصاف، مستلهمين دروس الحوكمة والعدالة.

# الفصل الحادي عشر: إعادة تصور التنمية المستدامة

## مقدمة: التنمية كوعد للأجيال

في قرية صغيرة قرب فاس عام 2024، كانت مجموعة من الفلاحين تناقش نقص المياه. "نزرع بجهد"، قال أحدهم، "لكن الأرض تتعب، وأبناؤنا يحتاجون إلى مستقبل" هذا الحوار يعكس قلب التنمية المستدامة في المغرب: السعي لتوازن بين احتياجات الحاضر وأحلام المستقبل. لكن التحديات، من التغير المناخي إلى التفاوت الاقتصادي، تُظهر الحاجة إلى رؤية جديدة، كما كشفت الفصول السابقة.

الفصل الحادي عشر يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور التنمية المستدامة كإطار يحافظ على الموارد، يُعزز الإنصاف، ويحمي البيئة. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الأمن (الفصل السابع)، إعادة تصور الهوية الوطنية (الفصل الثامن)، إعادة تصور العدالة الاجتماعية (الفصل التاسع)، وإعادة تصور الحوكمة (الفصل العاشر)، سنتساءل: ما الذي يجعل التنمية مستدامة؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور التنمية وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها: إدارة الموارد، اقتصاد أخضر، ومشاركة مجتمعية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم التنمية؟)، الذاتيات (كيف يراها المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لتنمية تجمع المغاربة من تطوان إلى العيون.

## الجزء الأول: تعريف إعادة تصور التنمية المستدامة وتاريخها

إعادة تصور التنمية المستدامة تعني بناء نظام يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، مع ضمان استفادة الأجيال القادمة. في المغرب، ارتبطت التنمية تاريخيًا بالنضال ضد الفقر والاستعمار، لكن التغير المناخي والتفاوت الإقليمي يتطلبان نهجًا جديدًا. إعادة التصور تتطلب مواجهة إرث التدهور البيئي، تعزيز المشاركة، وإشراك المهمشين، مستلهمة من الحوكمة والعدالة كما في الفصلين التاسع والعاشر.

## تاريخ التنمية المستدامة في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: ركّزت التنمية على استغلال الموارد لمقاومة الاستعمار، مع إدارة محلية للأراضي والمياه.
  - **ما بعد الاستقلال (1956-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى التركيز على الصناعة إلى إهمال البيئة، مما زاد من التدهور في مناطق مثل فاس.
- **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت مبادرات مثل استراتيجية الطاقة المتجددة (2009) ومشروع "نور" للطاقة الشمسية. دستور 2011 أكد على التنمية المستدامة، لكن أزمات مثل الجفاف (2022) أظهرت تحديات، كما في الفصل التاسع.
- السياق المعاصر: اليوم، تواجه التنمية تحديات التغير المناخي (انخفاض الأمطار بنسبة 30% في 2023) والتفاوت. احتجاجات في تطوان عام 2021 على المياه عكست مطالب الإنصاف، بينما تُظهر مبادرات شبابية في العيون طموحًا لتغيير.

#### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا نقص الموارد يرون التنمية كضرورة، لكنهم يحذرون من التفاوت.
- **الشباب**: الشباب في فاس أو تطوان يطالب بتنمية تحمى البيئة، مُعبرًا عن إحباطه من التدهور.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج للمبادرات، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال المناطق الريفية.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت العيون فعالية لمناقشة الطاقة المتجددة، مما عزز شعور السكان بالأمل. لكن الشباب طالب بحلول للجفاف، مُعبرين عن رغبتهم في تنمية مستدامة شاملة، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة التصور.

## الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور التنمية المستدامة

إعادة تصور التنمية تتطلب أشكالًا تُعالج التحديات البيئية والاجتماعية. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: إدارة الموارد، اقتصاد أخضر، ومشاركة مجتمعية.

### 1. إدارة الموارد

إدارة الموارد المستدامة تتطلب حماية المياه والأراضي. مشروع "المغرب الأخضر" (2008-2020) ساعد الفلاحين في فاس على تحسين الري، مما قلل من هدر المياه. لكن الجفاف المستمر يُثير تحديات، كما في الفصل التاسع. في تطوان، ساعدت مبادرات عام 2021 لإعادة تدوير المياه السكان على مواجهة النقص، لكن الشباب طالب باستثمارات أكبر.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون إدارة الموارد كحل، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بحماية البيئة، مُعبرًا عن إحباطه من التدهور.
    - **الحالة القسرية**: نقص الموارد يُعزز الإقصاء، بينما الإدارة تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء تنمية مستدامة.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت تطوان برنامجًا لإدارة المياه، مما عزز إمدادات القرى. لكن الفلاحون طالبوا بدعم أكبر، مما يُظهر أهمية إدارة الموارد في إعادة تصور التنمية.

#### 1. اقتصاد أخضر

الاقتصاد الأخضر يخلق فرص عمل مع حماية البيئة. مشروع "نور" في ورزازات خلق آلاف الوظائف منذ 2016، مما عزز التنمية في المنطقة. لكن التركيز على المشاريع الكبرى أهمل مناطق مثل العيون. في فاس، ساعدت مبادرات عام 2021 لدعم الطاقة المتجددة الشباب على إطلاق مقاولات، لكن نقص التمويل يُعيق التوسع.

#### الذاتيات:

- **العمال**: العمال يرون الاقتصاد الأخضر كفرصة، لكنهم يعانون من نقص التدريب.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بفرص عادلة، مُعبرًا عن أمله في اقتصاد مستدام.
    - **الحالة القسرية**: التفاوت يُعزز الإقصاء، بينما المشاريع تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات الشباب، مما يُساعد في بناء اقتصاد أخضر.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت العيون برنامجًا لتدريب الشباب على الطاقة المتجددة، مما ألهم المشاركين. لكن الشباب طالب بتمويل أكبر، مما يُبرز دور الاقتصاد الأخضر في إعادة تصور التنمية.

## 1. مشاركة مجتمعية

التنمية تتطلب إشراك المجتمعات في القرارات. في تطوان، ساعدت نقاشات عام 2020 حول الجفاف السكان على اقتراح حلول، مما عزز شعورهم بالمسؤولية. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل النساء والشباب، يمكن أن يُعزز التنمية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون المشاركة كوسيلة للإنصاف، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بدور أكبر، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
    - **الحالة القسرية**: القيود تُعزز الإقصاء، بينما المشاركة تُقلل منه.
- **الكشف**: النقاشات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء تنمية مستدامة.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في فاس فعالية لمناقشة إعادة التدوير، مما جمع سكانًا متنوعين. الفعالية عززت الأمل، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور .التنمية

#### الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور التنمية المستدامة

النخب – الملكية، الحكومية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم التنمية. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء تنمية مستدامة أو تعيق ذلك.

### 1. المؤسسة الملكية: الرؤية والتوجيه

الملك، كرمز للوحدة، يوجه التنمية عبر مبادرات مثل استراتيجية الطاقة المتجددة. هذه المشاريع، كما في الفصل العاشر، عززت الاقتصاد الأخضر في ورزازات، لكن التفاوت الإقليمي أثار تساؤلات. في العيون، يرى السكان الملك كداعم للتنمية، لكنهم يطالبون بحلول للجفاف.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للتنمية، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد بطء التنفيذ.
  - توزيع القوة: الملكية تُركز التنمية حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.

## 1. النخب الحكومية: التخطيط والتحدي

الحكومة تُصمم سياسات التنمية، لكن البيروقراطية، كما في الفصل الخامس، تُعيق التقدم. إصلاحات مثل دعم الفلاحين في فاس عام 2021 قللت من التدهور البيئي، لكن قضايا مثل نقص المياه أثارت انتقادات. في تطوان، ساعدت برامج محلية في حماية الغابات، لكن السكان طالبوا بشفافية أكبر.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الحكومة كمسؤولة، لكنهم يخشون البيروقراطية.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات حقيقية، مُعبرًا عن إحباطه من التأخير.
- **توزيع القوة**: النخب الحكومية تُعزز التنمية، لكن الشفافية تُقلل من القسر.

## 1. النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب بتنمية مستدامة عبر توثيق التحديات. في العيون، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا الجفاف، مما دفع إلى نقاشات حول إدارة الموارد. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز التنمية عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - **المواطنون**: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في تطوان نقاشًا عن إعادة التدوير، مما شجع السكان على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور التنمية رغم التحديات

## استكمال الفصل الحادي عشر: إعادة تصور التنمية المستدامة

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور التنمية المستدامة (مكمل)

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لسياسات التنمية المستدامة. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والاقتصادية في تعزيز الاستدامة أو إعاقتها.

## 1. النخب الدينية: الإرشاد الأخلاقي والاستدامة

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على تصورات التنمية من خلال خطاباتها التي تُروج للتكافل وحماية البيئة. في المغرب، حيث يرأس الملك الشأن الديني، تُبرز هذه النخب الاستدامة كجزء من القيم الإسلامية. خلال نقاشات حول الجفاف في مراكش عام 2022، دعا خطباء إلى الحفاظ على المياه، مُشجعين السكان على تبني ممارسات مستدامة. لكن أصوات دينية مستقلة، مثل شيوخ في أكادير، طالبت بمواجهة التفاوت الاقتصادي، مشيرة إلى أن التنمية تتطلب إنصاف المهمشين. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الأمل والنقد.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة للاستدامة، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن التفاوت.
  - **الشباب**: الشباب في فاس أو تطوان يرى الخطاب الديني كمصدر إلهام، لكنه يطالب بنقد أكثر جرأة.
    - **توزيع القوة**: النخب الدينية تُعزز التكافل، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة.
      - **الحالة القسرية**: دعم الوضع الراهن قد يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز الإصلاح.

**مثال مغربي**: في 2023، دعا خطيب في أكادير إلى إعادة التدوير خلال خطبة، مما شجع السكان على تقليل النفايات. لكن طلاب جامعيين طالبوا بخطاب ينتقد إهمال المناطق الريفية، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات المواطنين لتنمية مستدامة.

## 1. النخب الاقتصادية: الاستثمار والإنصاف

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى، تُساهم في التنمية عبر تمويل مشاريع خضراء. في ورزازات، دعمت شركات مثل "مصدر" مشروع "نور" منذ 2016، مما خلق فرص عمل وعزز الاقتصاد الأخضر. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على مناطق مربحة، مُهملة أحياء فقيرة مثل بعض مناطق مراكش. النخب الاقتصادية تُمكن التنمية عبر الاستثمار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطي الأولوية للربح على الإنصاف.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التمويل كدعم للتنمية، لكنهم ينتقدون إهمال المناطق الفقيرة.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر فرص العمل، لكنه يطالب بتوزيع عادل للموارد.
- **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر المشاريع، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
- **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على المناطق الغنية يُعزز شعور الإقصاء في الأحياء المهمشة.

**مثال مغربي**: في 2022، مولت شركة في مراكش برنامجًا لدعم الزراعة المستدامة، مما عزز إنتاج الفلاحين. لكن سكان الأحياء الشعبية انتقدوا إهمالهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور التنمية.

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور التنمية المستدامة على الذاتيات

إعادة تصور التنمية تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالبيئة والدولة. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الأمل مقابل الإحباط، الثقة مقابل الشك، والإنصاف مقابل الإقصاء.

#### 1. الأمل مقابل الإحباط

إصلاحات التنمية، مثل مشروع "نور"، تُحفز الأمل في مستقبل مستدام. في ورزازات، عززت فرص العمل عام 2021 شعور الشباب بالتفاؤل، مُعبرين عن أملهم في اقتصاد أخضر. لكن بطء الإصلاحات أو التفاوت الإقليمي، كما في الفصل التاسع، يُثير الإحباط. في أكادير، ألهمت مبادرات إعادة التدوير السكان، لكنهم شعروا بالإحباط عندما قُيدت فعالياتهم.

#### الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في مراكش أو فاس، يرى البعض الأمل في المشاريع، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
  - **سكان المناطق الريفية**: في زاكورة، يرى الكثيرون التنمية كوسيلة للعيش، لكنهم يشعرون بالإحباط من نقص الموارد.
    - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الأمل في التغيير والإحباط من القيود.
    - الحالة القسرية: بطء الإصلاحات يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في مراكش نقاشًا عن الطاقة المتجددة، مُعبرين عن أملهم في مستقبل أخضر. لكن قيود السلطات على الفعالية أثارت إحباطهم، مما يُظهر توازن الأمل والإحباط في إعادة تصور التنمية.

### الثقة مقابل الشك

إعادة تصور التنمية يمكن أن يُعزز الثقة في الدولة إذا شملت الجميع. برامج مثل دعم الفلاحين في فاس عام 2021 عززت ثقة الأهالي في السياسات، مما قلل من شعورهم بالإقصاء. لكن قضايا مثل الفساد، كما في الفصل الخامس، تُثير الشك. في أكادير، أدت شائعات عن محاباة في توزيع مشاريع عام 2022 إلى شعور الشباب بأن التنمية غير عادلة، مما قلل من ثقتهم.

## الذاتيات:

- الجيل القديم: من عاشوا نقص الموارد يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من الفساد.
  - **الشباب**: الشباب في ورزازات يقدّر المبادرات، لكنه يشك في نواياها إذا قُيدت الحريات.
    - **الحالة القسرية**: الفساد يُعزز الشك، بينما الشفافية تُعيد بناء الثقة.
    - **الكشف**: النقاشات المجتمعية تُظهر مخاوف المواطنين، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت السلطات في تطوان حملة لدعم إعادة التدوير، مما عزز ثقة الأهالي. لكن الشباب طالب بشفافية في توزيع الموارد، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور التنمية.

#### 1. الإنصاف مقابل الإقصاء

إعادة تصور التنمية يمكن أن يُعزز شعور الإنصاف إذا أُشْرِكَ المهمشون. في العيون، عززت مشاريع الطاقة المتجددة عام 2021 شعور السكان بالعدالة، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل أكادير، أدت احتجاجات على نقص المياه إلى شعور بالإقصاء، كما رأينا في الفصل الثامن. التوازن بين الإشراك والإصلاح هو مفتاح بناء إنصاف.

### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في العيون، يرون التنمية كجزء من التقدم، لكنهم يطالبون بفرص أكبر.
  - **سكان الريف**: في تطوان، تُثير القيود شعورًا بالإقصاء من التنمية.
  - الشباب: الشباب يحلم بإنصاف وطنى، لكنه يشعر بالإحباط عند التمييز.
  - **الحالة القسرية**: التدخلات دون حوار تُعزز الإقصاء، بينما الإشراك يُعيد بناء الإنصاف.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في فاس برنامجًا لدعم الزراعة المستدامة، مما عزز شعور الفلاحين بالإنصاف. لكن سكان الأحياء الفقيرة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور التنمية.

## الجزء الخامس: إعادة تصور التنمية المستدامة والشؤون الخارجية

إعادة تصور التنمية لا يحدث بمعزل عن العالم. التعاون الدولي والضغوط الخارجية تُشكل سياسات التنمية في المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الدعم البيئي، الضغوط المناخية، والتجارة الخضراء.

## 1. الدعم البيئي: التمويل والتحدي

المغرب يتعاون مع دول مثل ألمانيا والبنك الدولي لتمويل مشاريع بيئية. هذا الدعم، كما في الفصل العاشر، عزز الطاقة المتجددة في ورزازات، مثل توسيع مشروع "نور" عام 2021. لكن الدعم غالبًا يُركز على المناطق الاستراتيجية، مُهملًا مناطق مثل أكادير. إعادة تصور التنمية تتطلب توجيه الدعم نحو المناطق المهمشة.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كوسيلة للتنمية، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - الشباب: الشباب في مراكش يقدّر المشاريع، لكنه يطالب بتوزيع عادل.
- **الشؤون الخارجية**: الدعم يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن الاستقلالية.
  - الحالة القسرية: الدعم غير المتوازن قد يُعزز التفاوت، مما يُثير القسر.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعد تمويل أوروبي في بناء محطات طاقة ريحية في العيون، مما عزز التنمية. لكن السكان طالبوا بمشاريع في الأحياء الفقيرة، مما يُظهر الحاجة إلى عدالة في توزيع الدعم.

#### 1. الضغوط المناخية: النقد والإصلاح

المنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تضغط على المغرب لمعالجة التغير المناخي. تقارير عن الجفاف في تطوان عام 2020 دفعت إلى نقاشات حول إدارة الموارد، مما ألهم إصلاحات زراعية. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في فاس، شجعت هذه الضغوط شبابًا على مناقشة الاستدامة، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- **المواطنون**: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للإصلاحات التقليدية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين البيئة والسيادة، مما يُؤثر على التنمية.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى قيود خفية.

**مثال مغربي**: في 2022، ألهم تقرير دولي عن التغير المناخي نقاشًا في أكادير، مما دفع إلى إصلاحات مائية. لكن الرد الرسمي دافع عن السيادة، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور التنمية.

## 1. التجارة الخضراء: الفرص والمخاطر

الاندماج في الاقتصاد الأخضر العالمي يُعزز التنمية عبر خلق فرص. اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ساعدت في دعم الصناعات الخضراء في مراكش عام 2022، مما عزز التوظيف. لكن التجارة تُثير مخاوف من التفاوت عندما تُهيمن الشركات الأجنبية. في ورزازات، أدت مشاريع طاقة إلى وظائف، لكن العمال طالبوا بحقوق أفضل.

### الذاتيات:

- **العمال**: العمال يرون التجارة كفرصة، لكنهم يخشون استغلالهم.
- **الشباب**: الشباب يطالب بفرص عادلة، مُعبرًا عن إحباطه من التمييز.
- **الشؤون الخارجية**: التجارة تُظهر المغرب كشريك، لكنها تُثير تساؤلات عن التبعية.
  - **الحالة القسرية**: التجارة غير المنظمة تُعزز التفاوت، بينما التنظيم يُعزز الإنصاف.

**مثال مغربي**: في 2022، عززت اتفاقية تجارية وظائف في فاس، لكن العمال طالبوا بحقوق متساوية. هذا التوتر يُظهر الحاجة إلى عدالة في ظل التجارة الخضراء.

## الجزء السادس: رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة

إعادة تصور التنمية ليست مجرد مشاريع؛ إنها رؤية لمغرب يحافظ على موارده ويحقق الإنصاف. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار البيئي، إصلاح الاقتصاد والزراعة، وإشراك المجتمعات.

## 1. تعزيز الحوار البيئي: جسر الإنصاف

الحوار بين الدولة والمواطنين هو أساس التنمية. مبادرات مثل نقاشات أكادير عام 2021 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل ورزازات يمكن أن يُعالج الإقصاء. إنشاء مجالس بيئية محلية يضمن استمرار الحوار.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - النخب: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت مراكش جلسات حوار حول الجفاف، مما شجع السكان على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء تنمية مستدامة.

## 1. إصلاح الاقتصاد والزراعة: بناء فرص مستدامة

إصلاح الاقتصاد والزراعة ضروري لتحقيق الإنصاف. برامج مثل دعم الفلاحين في فاس عام 2021 ساعدت في تحسين الري، لكن نقص التمويل يُعيق التوسع. في العيون، يمكن أن يُعزز تدريب الشباب على الصناعات الخضراء التنمية. إشراك القطاع الخاص في خلق وظائف مستدامة يضمن شمولية.

#### الذاتيات:

- **الفلاحون**: الإصلاحات تُعزز شعورهم بالإنصاف، مما يُقلل من الإقصاء.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بفرص عادلة، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
    - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت أكادير برنامجًا لتدريب الفلاحين على الزراعة المستدامة، مما ألهم المشاركين. لكن الفلاحون طالبوا بدعم أكبر، مما يُبرز أهمية إصلاح الزراعة في إعادة تصور التنمية.

## 1. إشراك المجتمعات: تنمية من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل التنمية ملكًا للجميع. مبادرات مثل نقاشات ورزازات عام 2022 جمعت السكان حول قضايا الطاقة، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو الشباب يمكن أن يُعالج الإقصاء. في تطوان، يمكن أن تُشجع الأسواق الخضراء على دعم التنمية المحلية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت العيون فعالية لدعم النساء في الصناعات الخضراء، مما عزز شعورهن بالإنصاف. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء التنمية.

## خاتمة الفصل الحادي عشر: نحو تنمية تجمع

إعادة تصور التنمية المستدامة في المغرب هي دعوة لإعادة بناء التوازن بين الإنسان والبيئة. من الجفاف إلى التفاوت والتغير المناخي، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يُعالج الإقصاء، الإصلاحات تُعزز الإنصاف، والمشاركة تُشفي الثقة. النخب، من الملكية إلى المدنية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى شفافية. الشؤون الخارجية تُعزز الإمكانات، لكنها تُذكرنا بأهمية السيادة. والذاتيات، من الأمل إلى الإنصاف، تُظهر أن المغاربة يريدون تنمية تُشمل الجميع. فلاح في فاس قد يرى الحوار كأمل، شابة في العيون ترى الاقتصاد الأخضر كإنصاف، وسكان أكادير يبحثون عن ثقة وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء تنمية تحمي موارده وتحترم مواطنيه؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، إصلاحات تُطمئن، ومشاركة تُلهم. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور التعليم**، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء نظام تعليمي يُمكّن الأجيال ويحقق الإنصاف، مستلهمين دروس التنمية والحوكمة.

# الفصل الثاني عشر: إعادة تصور التعليم

## مقدمة: التعليم كجسر للأمل

في مدرسة متواضعة بالقنيطرة عام 2024، كانت معلمة شابة تشرح لتلاميذها أهمية القراءة. "الكتب تفتح العالم"، قالت، بينما تنظر إلى عيون مليئة بالفضول. هذا المشهد يعكس جوهر التعليم في المغرب: وعد بمستقبل أفضل يواجه تحديات التفاوت، نقص الموارد، والبيروقراطية. كما كشفت الفصول السابقة، من سنوات الرصاص إلى الحراك، شكّلت الأزمات طموحات المغاربة لنظام تعليمي عادل.

الفصل الثاني عشر يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور التعليم كإطار يُمكّن الأفراد، يُعزز الإنصاف، ويبني مجتمعًا متماسكًا. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الأمن (الفصل السابع)، إعادة تصور الهوية الوطنية (الفصل الثامن)، إعادة تصور العدالة الاجتماعية (الفصل التاسع)، إعادة تصور الحوكمة (الفصل العاشر)، وإعادة تصور التنمية المستدامة (الفصل الحادي عشر)، سنتساءل: ما الذي يجعل التعليم شاملًا؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور التعليم وتاريخه في المغرب، ثم نستكشف أشكاله: تعليم عادل، تكنولوجيا تعليمية، ومشاركة مجتمعية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم التعليم؟)، الذاتيات (كيف يراه الطلاب والأهالي؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لتعليم يجمع المغاربة من الرباط إلى طنجة.

## الجزء الأول: تعريف إعادة تصور التعليم وتاريخه

إعادة تصور التعليم تعني بناء نظام يوفر فرصًا متساوية للجميع، يُدمج التكنولوجيا، ويُعزز القيم الوطنية مع احترام التنوع. في المغرب، ارتبط التعليم تاريخيًا بالنضال ضد الأمية والاستعمار، لكن تحديات مثل التفاوت الإقليمي والبيروقراطية تتطلب نهجًا جديدًا. إعادة التصور تتطلب مواجهة إرث الإقصاء، تعزيز الحوار، وإشراك المجتمعات، مستلهمة من الحوكمة والتنمية كما في الفصلين العاشر والحادي عشر.

## تاريخ التعليم في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: ركّز التعليم على المدارس القرآنية والتعليم التقليدي، مع جهود لمقاومة الاستعمار عبر نشر المعرفة.
- **ما بعد الاستقلال (1956-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى التركيز على التعريب والتوسع إلى تحسين الأمية (من 90% إلى 50% بحلول 1990)، لكن التفاوت بين الريف والمدن أضعف النتائج.
- **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت مبادرات مثل برنامج "تيسير" (2008) لدعم التعليم الريفي، ودستور 2011 أكد على التعليم كحق. لكن احتجاجات الطلاب في الرباط عام 2022 كشفت عن نقص الموارد، كما في الفصل التاسع.

**السياق المعاصر**: اليوم، تواجه التعليم تحديات مثل التسرب المدرسي (10% في الريف عام 2023) ونقص البنية التحتية. نقاشات في طنجة عام 2023 عن التكنولوجيا التعليمية عكست طموح الشباب، بينما تُظهر فعاليات في .القنيطرة رغبة في تعليم عادل

- **الجيل القديم**: من عاشوا الأمية يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من التفاوت.
- **الشباب**: الطلاب في الرباط أو طنجة يطالبون بتعليم حديث، مُعبرين عن إحباطهم من البيروقراطية.
  - النخب: النخب الحاكمة تُروج للإصلاحات، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال المناطق الريفية.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت القنيطرة نقاشًا حول التعليم الرقمي، مما عزز شعور الطلاب بالأمل. لكن الأهالي طالبوا بحلول للتسرب المدرسي، مُعبرين عن رغبتهم في تعليم شامل، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة التصور.

# الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور التعليم

إعادة تصور التعليم تتطلب أشكالًا تُعالج الفجوات وتُعزز الفرص. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: تعليم عادل، تكنولوجيا تعليمية، ومشاركة مجتمعية.

#### 1. تعليم عادل

التعليم العادل يضمن فرصًا متساوية بغض النظر عن المنطقة أو الطبقة. برنامج "تيسير" ساعد آلاف الأطفال في الرباط منذ 2008 على البقاء في المدارس، مما قلل من التسرب. لكن نقص المدارس في الريف، كما في الفصل التاسع، يُعيق التقدم. في طنجة، ساعدت مبادرات عام 2021 لدعم الفتيات الريفيات على الالتحاق بالتعليم، لكن الأهالي طالبوا ببنية تحتية أفضل.

#### الذاتيات:

- **الأهالي**: الكثيرون يرون التعليم كحل للفقر، لكنهم ينتقدون نقص الموارد.
- **الطلاب**: الطلاب يطالبون بفرص متساوية، مُعبرين عن إحباطهم من التفاوت.
  - **الحالة القسرية**: التفاوت يُعزز الإقصاء، بينما الإصلاحات تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء تعليم عادل.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت الرباط برنامجًا لدعم الطلاب الريفيين، مما عزز التحاقهم. لكن الأهالي طالبوا بمدارس أقرب، مما يُظهر أهمية التعليم العادل في إعادة تصور التعليم.

## 1. تكنولوجيا تعليمية

التكنولوجيا تُحسّن الوصول إلى التعليم وتُعزز المهارات. منصات رقمية مثل "تعليم" (2020) ساعدت طلاب القنيطرة على الدراسة عن بُعد خلال الجائحة، مما وسّع الفرص. لكن ضعف الإنترنت في الريف، كما في الفصل الحادي عشر، يُعيق التوسع. في طنجة، ساعدت مختبرات رقمية عام 2022 الطلاب على تعلم البرمجة، لكن نقص الأجهزة يُثير تحديات.

## الذاتيات:

- **الطلاب**: الطلاب يرون التكنولوجيا كفرصة، لكنهم يعانون من نقص البنية التحتية.
  - المعلمون: المعلمون يطالبون بتدريب، مُعبرين عن أملهم في تعليم حديث.
  - **الحالة القسرية**: التفاوت التكنولوجي يُعزز الإقصاء، بينما التوسع يُقلل منه.
  - **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات الطلاب، مما يُساعد في بناء تعليم رقمي.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت طنجة برنامجًا لتوزيع أجهزة لوحية، مما ألهم الطلاب. لكن ضعف الإنترنت أحبط الأهالى، مما يُبرز دور التكنولوجيا في إعادة تصور التعليم.

#### 1. مشاركة مجتمعية

التعليم يحتاج إلى إشراك الأهالي والمجتمعات في القرارات. في القنيطرة، ساعدت نقاشات عام 2020 حول التسرب المدرسي الأهالي على اقتراح حلول، مما عزز شعورهم بالمسؤولية. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل الفتيات والريفيين، يمكن أن يُعزز التعليم.

## الذاتيات:

- **الأهالي**: الكثيرون يرون المشاركة كوسيلة للإنصاف، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
  - **الطلاب**: الطلاب يطالبون بدور أكبر، مما يُعزز شعورهم بالمسؤولية.
    - **الحالة القسرية**: القيود تُعزز الإقصاء، بينما المشاركة تُقلل منه.
- **الكشف**: النقاشات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء تعليم شامل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم أهالي في الرباط فعالية لدعم التعليم الريفي، مما جمع مجتمعات متنوعة. الفعالية عززت الأمل، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور التعليم.

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور التعليم

النخب – الملكية، الحكومية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم التعليم. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء تعليم شامل أو تعيق ذلك.

## 1. المؤسسة الملكية: الرؤية والتوجيه

الملك، كرمز للوحدة، يوجه التعليم عبر مبادرات مثل برنامج "تيسير". هذه الإصلاحات، كما في الفصل العاشر، عززت الالتحاق في القنيطرة، لكن التفاوت الإقليمي أثار تساؤلات. في طنجة، يرى الأهالي الملك كداعم للتعليم، لكنهم يطالبون بحلول لنقص المدارس.

## الذاتيات:

- **الأهالى**: الكثيرون يرون الملك كداعم للتعليم، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - الطلاب: الطلاب يقدّرون المبادرات، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
- **توزيع القوة**: الملكية تُركز التعليم حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.

## 1. النخب الحكومية: التخطيط والتحدي

الحكومة تُصمم سياسات التعليم، لكن البيروقراطية، كما في الفصل الخامس، تُعيق التقدم. إصلاحات مثل دعم المدارس في الرباط عام 2021 قللت من التسرب، لكن قضايا مثل نقص المعلمين أثارت انتقادات. في القنيطرة، ساعدت برامج تدريب المعلمين في تحسين التعليم، لكن الأهالي طالبوا بشفافية أكبر.

- **الأهالي**: الكثيرون يرون الحكومة كمسؤولة، لكنهم يخشون البيروقراطية.
- **الطلاب**: الطلاب يطالبون بإصلاحات حقيقية، مُعبرين عن إحباطهم من التأخير.
  - **توزيع القوة**: النخب الحكومية تُعزز التعليم، لكن الشفافية تُقلل من القسر.
    - 1. النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب بتعليم شامل عبر توثيق التحديات. في طنجة، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا التسرب المدرسي، مما دفع إلى نقاشات حول المسؤولية. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز التعليم عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

#### الذاتيات:

- النشطاء: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - **الأهالي**: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في القنيطرة نقاشًا عن التعليم الرقمي، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور التعليم رغم التحديات.

# استكمال الفصل الثاني عشر: إعادة تصور التعليم

# الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور التعليم (مكمل)

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لصياغة سياسات التعليم. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والاقتصادية في تعزيز تعليم شامل أو إعاقته.

# 1. النخب الدينية: التوجيه الأخلاقي والشمولية

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على التعليم من خلال خطاباتها التي تُروج للمعرفة كقيمة إسلامية. في المغرب، حيث يرأس الملك الشأن الديني، تُبرز هذه النخب التعليم كوسيلة للعدالة الاجتماعية. خلال نقاشات حول التسرب المدرسي في فاس عام 2022، دعا خطباء إلى تعليم الفتيات، مُشجعين الأهالي على دعم بناتهم. لكن أصوات دينية مستقلة، مثل شيوخ في الحسيمة، طالبت بمواجهة التفاوت الإقليمي، مشيرة إلى أن التعليم العادل يتطلب استثمارات في الريف. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الأمل والنقد.

#### الذاتيات:

- **الأهالي**: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة للتعليم، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن البيروقراطية.
- **الطلاب**: الطلاب في مراكش أو القنيطرة يرون الخطاب الديني كمصدر إلهام، لكنهم يطالبون بتعليم حديث.
  - **توزيع القوة**: النخب الدينية تُعزز القيم، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة.
  - **الحالة القسرية**: دعم الوضع الراهن قد يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز الإصلاح.

**مثال مغربي**: في 2023، دعا خطيب في الحسيمة إلى تعليم الفتيات خلال خطبة، مما شجع الأهالي على إرسال بناتهم إلى المدارس. لكن طلاب جامعيين طالبوا بخطاب ينتقد نقص المدارس الريفية، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات المواطنين لتعليم شامل.

# النخب الاقتصادية: التمويل والفرص

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى، تُساهم في التعليم عبر تمويل برامج تعليمية. في مراكش، دعمت شركات مثل "OCP" عام 2021 برامج لتدريب الشباب على التكنولوجيا، مما عزز المهارات الرقمية. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على المدن، مُهملة مناطق مثل الحسيمة. النخب الاقتصادية تُمكن التعليم عبر الاستثمار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطي الأولوية للربح على الإنصاف.

## الذاتيات:

- **الأهالي**: الكثيرون يرون التمويل كدعم للتعليم، لكنهم ينتقدون إهمال الريف.
  - **الطلاب**: الطلاب يقدّرون الفرص، لكنهم يطالبون بتوزيع عادل للموارد.
- **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر التعليم، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
  - **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على المدن يُعزز شعور الإقصاء في الريف.

**مثال مغربي**: في 2022، مولت شركة في فاس برنامجًا لتوزيع أجهزة لوحية، مما عزز التعليم الرقمي. لكن الأهالي في القرى المجاورة انتقدوا إهمالهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور التعليم.

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور التعليم على الذاتيات

إعادة تصور التعليم تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالدولة. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الأمل مقابل الإحباط، الثقة مقابل الشك، والإنصاف مقابل الإقصاء.

#### 1. الأمل مقابل الإحباط

إصلاحات التعليم، مثل برنامج "تيسير"، تُحفز الأمل في مستقبل أفضل. في الرباط، عززت منح دراسية عام 2021 شعور الطلاب بالتفاؤل، مُعبرين عن أملهم في فرص متساوية. لكن بطء الإصلاحات أو التفاوت الإقليمي، كما في الفصل التاسع، يُثير الإحباط. في الحسيمة، ألهمت مبادرات تعليمية الأهالي، لكنهم شعروا بالإحباط عندما قُيدت برامجهم.

#### الذاتيات:

- **الأهالي في المدن**: في مراكش أو طنجة، يرى البعض الأمل في الإصلاحات، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
- **سكان المناطق الريفية**: في الحسيمة، يرى الكثيرون التعليم كوسيلة للتقدم، لكنهم يشعرون بالإحباط من نقص المدارس.
  - **الطلاب**: الطلاب يتأرجحون بين الأمل في التغيير والإحباط من القيود.
  - الحالة القسرية: بطء الإصلاحات يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم طلاب في فاس نقاشًا عن التعليم الرقمي، مُعبرين عن أملهم في مستقبل حديث. لكن قيود السلطات على الفعالية أثارت إحباطهم، مما يُظهر توازن الأمل والإحباط في إعادة تصور التعليم.

#### 1. الثقة مقابل الشك

إعادة تصور التعليم يمكن أن يُعزز الثقة في الدولة إذا شمل الجميع. برامج مثل تدريب المعلمين في القنيطرة عام 2021 عززت ثقة الأهالي في النظام، مما قلل من شعورهم بالإقصاء. لكن قضايا مثل الفساد، كما في الفصل الخامس، تُثير الشك. في مراكش، أدت شائعات عن محاباة في توزيع المنح عام 2022 إلى شعور الطلاب بأن التعليم غير عادل، مما قلل من ثقتهم.

## الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا الأمية يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من الفساد.
- **الطلاب**: الطلاب في طنجة يقدّرون المبادرات، لكنهم يشكون في نواياها إذا قُيدت الفرص.
  - **الحالة القسرية**: الفساد يُعزز الشك، بينما الشفافية تُعيد بناء الثقة.
  - **الكشف**: النقاشات المجتمعية تُظهر مخاوف الأهالي، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت السلطات في الحسيمة حملة لدعم التعليم الريفي، مما عزز ثقة الأهالي. لكن الطلاب طالبوا بشفافية في توزيع الموارد، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور التعليم.

#### 1. الإنصاف مقابل الإقصاء

إعادة تصور التعليم يمكن أن يُعزز شعور الإنصاف إذا أُشْرِكَ المهمشون. في فاس، عززت برامج تعليم الفتيات عام 2021 شعور الأهالي بالعدالة، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل الحسيمة، أدت احتجاجات على نقص المدارس إلى شعور بالإقصاء، كما رأينا في الفصل الثامن. التوازن بين الإشراك والإصلاح هو مفتاح بناء إنصاف.

### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في العيون، يرون التعليم كجزء من التقدم، لكنهم يطالبون بمدارس أكثر.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير القيود شعورًا بالإقصاء من التعليم.
  - **الطلاب**: الطلاب يحلمون بإنصاف وطنى، لكنهم يشعرون بالإحباط عند التمييز.
  - **الحالة القسرية**: التدخلات دون حوار تُعزز الإقصاء، بينما الإشراك يُعيد بناء الإنصاف.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في مراكش برنامجًا لدعم الطلاب الريفيين، مما عزز شعور الأهالي بالإنصاف. لكن سكان الأحياء الفقيرة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور التعليم.

## الجزء الخامس: إعادة تصور التعليم والشؤون الخارجية

إعادة تصور التعليم لا يحدث بمعزل عن العالم. التعاون الدولي والضغوط الخارجية تُشكل سياسات التعليم في المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الدعم التعليمي، الضغوط الإصلاحية، والتعليم العالمي.

# 1. الدعم التعليمي: التمويل والتحدي

المغرب يتعاون مع منظمات مثل اليونسكو والوكالة الأمريكية للتنمية لتحسين التعليم. هذا الدعم، كما في الفصل العاشر، عزز التعليم الرقمي في الرباط، مثل توزيع أجهزة لوحية عام 2021. لكن الدعم غالبًا يُركز على المدن، مُهملًا مناطق مثل الحسيمة. إعادة تصور التعليم تتطلب توجيه الدعم نحو المناطق الريفية.

## الذاتيات:

- **الأهالى**: الكثيرون يدعمون التعاون كوسيلة للإصلاح، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - **الطلاب**: الطلاب في فاس يقدّرون المعدات، لكنهم يطالبون بتوزيع عادل.
- **الشؤون الخارجية**: الدعم يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن الاستقلالية.
  - الحالة القسرية: الدعم غير المتوازن قد يُعزز التفاوت، مما يُثير القسر.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعد تمويل دولي في بناء مختبرات رقمية في القنيطرة، مما عزز التعليم. لكن الأهالي طالبوا بمشاريع في القرى، مما يُظهر الحاجة إلى عدالة في توزيع الدعم.

#### 1. الضغوط الإصلاحية: النقد والتغيير

المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي، تضغط على المغرب لمعالجة التسرب المدرسي. تقارير عن نقص الموارد في الحسيمة عام 2020 دفعت إلى نقاشات حول المسؤولية، مما ألهم إصلاحات إدارية. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في مراكش، شجعت هذه الضغوط طلابًا على مناقشة التعليم العادل، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

#### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- الأهالي: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للإصلاحات التقليدية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الإصلاح والسيادة، مما يُؤثر على التعليم.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى قيود خفية.

**مثال مغربي**: في 2022، ألهم تقرير دولي عن التسرب المدرسي نقاشًا في فاس، مما دفع إلى إصلاحات محلية. لكن الرد الرسمي دافع عن السيادة، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور التعليم.

## 1. التعليم العالمي: الفرص والمخاطر

الاندماج في التعليم العالمي يُعزز التعليم عبر تبادل المعرفة. طلاب طنجة استخدموا منصات دولية عام 2022 لتعلم البرمجة، مما ربطهم بتجارب عالمية. لكن التعليم العالمي تُثير مخاوف من التغريب عندما تُهيمن المناهج الغربية. في القنيطرة، أنتج الطلاب حملات رقمية عن التعليم، لكنها واجهت نقدًا كتقليد للغرب.

#### الذاتيات:

- **الطلاب**: الطلاب يرون التعليم العالمي كمنصة للتعبير، لكنهم ينتقدون تحيزه.
- الأهالي: الكثيرون يشعرون بالفخر عند تمثيل التعليم عالميًا، لكنهم يرفضون الصور السلبية.
- **الشؤون الخارجية**: التعليم العالمي يُظهر المغرب كجزء من العالم، لكنها تُثير تساؤلات عن الأصالة.
  - **الحالة القسرية**: التعليم العالمي يُقلل من القسر العلني، لكنه تُثير رقابة على الأفكار.

**مثال مغربي**: في 2022، أنتج طلاب في مراكش حملة رقمية عن التعليم العادل، مما جذّب اهتمامًا عالميًا. لكن السلطات قيّدت نشرها، مما يُظهر تأثير التعليم العالمي على التعليم والقسر.

# الجزء السادس: رؤية مستقبلية للتعليم

إعادة تصور التعليم ليست مجرد إصلاحات؛ إنها رؤية لمغرب يُمكّن أجياله ويحقق الإنصاف. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار التعليمي، إصلاح المناهج، وإشراك المجتمعات.

## 1. تعزيز الحوار التعليمي: جسر الثقة

الحوار بين الدولة والأهالي هو أساس التعليم. مبادرات مثل نقاشات فاس عام 2021 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل الحسيمة يمكن أن يُعالج الإقصاء. إنشاء مجالس تعليمية محلية يضمن استمرار الحوار.

- الأهالي: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الطلاب**: الطلاب يرون الحوار كوسيلة للتأثير، لكنهم يطالبون بجدية في التنفيذ.
  - النخب: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت القنيطرة جلسات حوار حول التسرب المدرسي، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء تعليم شامل.

# 1. إصلاح المناهج: بناء مهارات مستدامة

إصلاح المناهج لتعكس احتياجات العصر ضروري لتحقيق الإنصاف. برامج مثل تدريس البرمجة في طنجة عام 2021 ساعدت في تحسين المهارات، لكن نقص الموارد يُعيق التوسع. في مراكش، يمكن أن يُعزز دمج التعليم البيئي الوعي. إشراك المعلمين في تصميم المناهج يضمن شمولية.

## الذاتيات:

- **المعلمون**: الإصلاحات تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
  - الطلاب: الطلاب يطالبون بمناهج حديثة، مما يُعزز شعورهم بالأمل.
    - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت فاس برنامجًا لتدريس المهارات الرقمية، مما ألهم الطلاب. لكن المعلمون طالبوا بتدريب أكبر، مما يُبرز أهمية إصلاح المناهج في إعادة تصور التعليم.

# 1. إشراك المجتمعات: تعليم من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل التعليم ملكًا للجميع. مبادرات مثل نقاشات الحسيمة عام 2022 جمعت الأهالي حول قضايا التعليم، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل الفتيات أو الريفيين يمكن أن يُعالج الإقصاء. في القنيطرة، يمكن أن تُشجع الفعاليات المجتمعية على دعم التعليم المحلي.

## الذاتيات:

- **الأهالى**: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الطلاب**: الطلاب يرون المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنهم يطالبون بدعم أكبر.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت مراكش فعالية لدعم الفتيات في التعليم، مما عزز شعورهن بالإنصاف. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء التعليم.

### خاتمة الفصل الثاني عشر: نحو تعليم يجمع

إعادة تصور التعليم في المغرب هي دعوة لإعادة بناء الثقة بين الأجيال والدولة. من الأمية إلى التسرب المدرسي والتفاوت، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يُعالج الإقصاء، الإصلاحات تُعزز الإنصاف، والمشاركة تُشفي الشك. النخب، من الملكية إلى المدنية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى شفافية. الشؤون الخارجية تُعزز الإمكانات، لكنها تُذكرنا بأهمية الأصالة. والذاتيات، من الأمل إلى الإنصاف، تُظهر أن المغاربة يريدون تعليمًا يُشمل الجميع. معلمة في القنيطرة قد ترى الحوار كأمل، طالب في فاس يرى التكنولوجيا كثقة، وأهالى الحسيمة يبحثون عن إنصاف وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء تعليم يُمكّن كل فرد؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، إصلاحات تُطمئن، ومشاركة تُلهم. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور الثقافة**، متسائلين كيف يمكن للمغرب تعزيز تراثه وتنوعه ليوحد المجتمع، مستلهمين دروس التعليم والتنمية.

# الفصل الثالث عشر: إعادة تصور الثقافة

مقدمة: الثقافة كمرآة الأمة

في سوق شعبي بمكناس عام 2024، كان الحرفيون يعرضون أعمالهم بينما يتردد صوت الموسيقى الأندلسية. "هذه تراثنا"، قال أحدهم، "لكنه يحتاج إلى من يحميه." هذا المشهد يعكس قلب الثقافة في المغرب: نسيج غني من التنوع يواجه تحديات العولمة، التفاوت، وفقدان الهوية. كما كشفت الفصول السابقة، من سنوات الرصاص إلى الحراك، شكّلت الأزمات طموحات المغاربة لثقافة تُوحد وتُلهم.

الفصل الثالث عشر يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور الثقافة كإطار يعزز التراث، يحتفي بالتنوع، ويبني مجتمعًا متماسكًا. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الأمن (الفصل السابع)، إعادة تصور الهوية الوطنية (الفصل الثامن)، إعادة تصور العدالة الاجتماعية (الفصل التاسع)، إعادة تصور الحوكمة (الفصل العاشر)، إعادة تصور التنمية المستدامة (الفصل الحادي عشر)، وإعادة تصور التعليم (الفصل الثاني عشر)، سنتساءل: ما الذي يجعل الثقافة موحدة؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور الثقافة وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها: حماية التراث، تعزيز التنوع، ومشاركة ثقافية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم الثقافة؟)، الذاتيات (كيف يراها المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لثقافة تجمع المغاربة من الصويرة إلى الداخلة.

## الجزء الأول: تعريف إعادة تصور الثقافة وتاريخها

إعادة تصور الثقافة تعني بناء إطار يحافظ على التراث، يحتفي بالتنوع، ويُعزز الانتماء الوطني مع احترام العولمة. في المغرب، ارتبطت الثقافة تاريخيًا بالنضال ضد الاستعمار وصياغة الهوية، لكن تحديات مثل التغريب وفقدان التراث تتطلب نهجًا جديدًا. إعادة التصور تتطلب مواجهة إرث الإقصاء الثقافي، تعزيز الحوار، وإشراك المجتمعات، مستلهمة من الهوية والتعليم كما في الفصلين الثامن والثاني عشر.

## تاريخ الثقافة في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: ركّزت الثقافة على الموسيقى الأندلسية، الفنون التقليدية، والشعر لمقاومة الاستعمار، مع إرث أمازيغي وعربي غني.
  - **ما بعد الاستقلال (1956-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى التركيز على التعريب إلى إهمال التنوع الأمازيغي، مما أثار توترات في مناطق مثل الصويرة.
- **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت مبادرات مثل تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (2001) ودستور 2011 الذي أقر التنوع. مهرجانات مثل "كناوة" في الصويرة عززت الثقافة، لكن نقاشات في مكناس عام 2022 كشفت عن نقص دعم الحرف التقليدية، كما في الفصل التاسع.
  - السياق المعاصر: اليوم، تواجه الثقافة تحديات مثل التغريب (30% من الشباب يفضلون الموسيقى الغربية، 2023) وفقدان التراث. فعاليات في الداخلة عام 2023 عن التراث الصحراوي عكست طموح المواطنين، بينما تُظهر نقاشات في مكناس رغبة في ثقافة موحدة.

- **الجيل القديم**: من عاشوا الاستعمار يرون الثقافة كهوية، لكنهم يحذرون من التغريب.
- **الشباب**: الشباب في الصويرة أو الداخلة يطالب بثقافة حديثة، مُعبرًا عن إحباطه من نقص الدعم.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج للثقافة، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال الفئات المهمشة.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت الداخلة فعالية للاحتفاء بالتراث الصحراوي، مما عزز شعور السكان بالفخر. لكن الشباب طالب بحماية الفنون التقليدية، مُعبرين عن رغبتهم في ثقافة شاملة، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة التصور.

# الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور الثقافة

إعادة تصور الثقافة تتطلب أشكالًا تُعالج التحديات وتُعزز الوحدة. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: حماية التراث، تعزيز التنوع، ومشاركة ثقافية.

## 1. حماية التراث

حماية التراث تحافظ على الفنون والحرف التقليدية. مشروع ترميم القصبات في مكناس عام 2021 ساعد الحرفيين على الاستمرار، مما عزز الفخر الوطني. لكن نقص التمويل، كما في الفصل الحادي عشر، يُعيق التقدم. في الصويرة، ساعدت مبادرات عام 2022 لتعليم الموسيقى الكناوية الشباب على الارتباط بتراثهم، لكن الأهالي طالبوا بدعم أكبر.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التراث كهوية، لكنهم ينتقدون نقص التمويل.
- **الشباب**: الشباب يطالب بحماية الفنون، مُعبرًا عن إحباطه من التغريب.
  - **الحالة القسرية**: نقص الدعم يُعزز الإقصاء، بينما الحماية تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء ثقافة موحدة.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت مكناس برنامجًا لتدريب الحرفيين، مما عزز إنتاج السجاد التقليدي. لكن الحرفيون طالبوا بتمويل أكبر، مما يُظهر أهمية حماية التراث في إعادة تصور الثقافة.

# 1. تعزيز التنوع

تعزيز التنوع يحتفي بالإرث العربي، الأمازيغي، والصحراوي. مهرجان "كناوة" في الصويرة عزز التنوع منذ 1998، مما وحد المغاربة والزوار. لكن التركيز على المدن الكبرى، كما في الفصل التاسع، يُهمل مناطق مثل الداخلة. في مكناس، ساعدت فعاليات عام 2021 للاحتفاء بالثقافة الأمازيغية الشباب على تقدير تنوعهم، لكن نقص الدعم يُعيق التوسع.

- **المواطنون**: المواطنون يرون التنوع كقوة، لكنهم يعانون من نقص الحوار.
- **الشباب**: الشباب يطالب باحتفاء عادل، مُعبرًا عن أمله في ثقافة شاملة.
  - **الحالة القسرية**: التفاوت يُعزز الإقصاء، بينما التنوع يُقلل منه.
- **الكشف**: الفعاليات تُظهر احتياجات الشباب، مما يُساعد في بناء ثقافة موحدة.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت الداخلة مهرجانًا للثقافة الصحراوية، مما ألهم السكان. لكن الشباب طالب بدعم متساو، مما يُبرز دور التنوع في إعادة تصور الثقافة.

## 1. مشاركة ثقافية

الثقافة تتطلب إشراك المجتمعات في صياغتها. في الصويرة، ساعدت نقاشات عام 2020 حول الموسيقى الكناوية السكان على اقتراح فعاليات، مما عزز شعورهم بالمسؤولية. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل النساء والشباب، يمكن أن يُعزز الثقافة.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون المشاركة كوسيلة للوحدة، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بدور أكبر، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
    - **الحالة القسرية**: القيود تُعزز الإقصاء، بينما المشاركة تُقلل منه.
- **الكشف**: النقاشات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء ثقافة شاملة.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في مكناس فعالية للاحتفاء بالشعر التقليدي، مما جمع سكانًا متنوعين. الفعالية عززت الأمل، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور الثقافة.

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الثقافة

النخب – الملكية، الحكومية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم الثقافة. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء ثقافة موحدة أو تعيق ذلك.

## 1. المؤسسة الملكية: الرؤية والتوجيه

الملك، كرمز للوحدة، يوجه الثقافة عبر مبادرات مثل دعم المهرجانات. هذه الجهود، كما في الفصل العاشر، عززت التنوع في الصويرة، لكن التفاوت الإقليمي أثار تساؤلات. في الداخلة، يرى السكان الملك كداعم للثقافة، لكنهم يطالبون بحماية التراث الصحراوي.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للثقافة، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد بطء التنفيذ.
  - توزيع القوة: الملكية تُركز الثقافة حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.
    - 1. النخب الحكومية: التخطيط والتحدي

الحكومة تُصمم سياسات الثقافة، لكن البيروقراطية، كما في الفصل الخامس، تُعيق التقدم. إصلاحات مثل

دعم الحرف في مكناس عام 2021 قللت من فقدان التراث، لكن قضايا مثل نقص التمويل أثارت انتقادات. في الصويرة، ساعدت برامج محلية في تعزيز الموسيقى الكناوية، لكن السكان طالبوا بشفافية أكبر.

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الحكومة كمسؤولة، لكنهم يخشون البيروقراطية.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات حقيقية، مُعبرًا عن إحباطه من التأخير.
- **توزيع القوة**: النخب الحكومية تُعزز الثقافة، لكن الشفافية تُقلل من القسر.

# 1. النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب بثقافة شاملة عبر توثيق التحديات. في الداخلة، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا فقدان التراث، مما دفع إلى نقاشات حول الحماية. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز الثقافة عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

#### الذاتيات:

- النشطاء: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - **المواطنون**: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في الصويرة نقاشًا عن الموسيقى الكناوية، مما شجع السكان على اقتراح فعاليات. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور الثقافة رغم التحديات.

# استكمال الفصل الثالث عشر: إعادة تصور الثقافة

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الثقافة (مكمل)

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لصياغة السياسات الثقافية. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والاقتصادية في تعزيز ثقافة موحدة أو إعاقتها.

## 1. النخب الدينية: القيم والثقافة

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على الثقافة من خلال خطاباتها التي تُروج للتراث كجزء من الهوية الإسلامية. في المغرب، حيث يرأس الملك الشأن الديني، تُبرز هذه النخب الثقافة كوسيلة للوحدة. خلال نقاشات حول التراث في مراكش عام 2022، دعا خطباء إلى حماية الفنون التقليدية، مُشجعين السكان على تقدير تراثهم. لكن أصوات دينية مستقلة، مثل شيوخ في الحسيمة، طالبت بمواجهة التغريب، مشيرة إلى أن الثقافة الموحدة تتطلب احترام التنوع الأمازيغي والصحراوي. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الفخر والنقد.

- **المواطنون**: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة للثقافة، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن التغريب.
  - **الشباب**: الشباب في أكادير أو الصويرة يرى الخطاب الديني كمصدر إلهام، لكنه يطالب بثقافة حديثة.
    - **توزيع القوة**: النخب الدينية تُعزز القيم، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة.
      - **الحالة القسرية**: دعم الوضع الراهن قد يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز الحوار.

**مثال مغربي**: في 2023، دعا خطيب في مراكش إلى الاحتفاء بالموسيقى الأندلسية خلال خطبة، مما شجع السكان على حضور الفعاليات. لكن طلاب جامعيين طالبوا بخطاب يدعم التنوع الأمازيغي، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات المواطنين لثقافة شاملة.

## 1. النخب الاقتصادية: الاستثمار والتراث

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى، تُساهم في الثقافة عبر تمويل المهرجانات والترميم. في أكادير، دعمت شركات مثل "OCP" عام 2021 ترميم المواقع التاريخية، مما عزز السياحة الثقافية. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على المناطق المربحة، مُهملة مدن مثل الحسيمة. النخب الاقتصادية تُمكن الثقافة عبر الاستثمار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطي الأولوية للربح على الشمولية.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون التمويل كدعم للثقافة، لكنهم ينتقدون إهمال المناطق الريفية.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر الفرص، لكنه يطالب بتوزيع عادل للموارد.
- **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر الثقافة، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
  - **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على المدن يُعزز شعور الإقصاء في الأطراف.

**مثال مغربي**: في 2022، مولت شركة في الصويرة مهرجانًا للفنون التقليدية، مما عزز التراث المحلي. لكن سكان القرى المجاورة انتقدوا إهمالهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور الثقافة.

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور الثقافة على الذاتيات

إعادة تصور الثقافة تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالمجتمع. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الفخر مقابل الإحباط، الثقة مقابل الشك، والوحدة مقابل الإقصاء.

## 1. الفخر مقابل الإحباط

إصلاحات الثقافة، مثل مهرجان "كناوة"، تُحفز الفخر بالهوية. في الصويرة، عززت فعاليات عام 2021 شعور الشباب بالانتماء، مُعبرين عن فخرهم بالتراث الكناوي. لكن بطء الإصلاحات أو التفاوت الإقليمي، كما في الفصل التاسع، يُثير الإحباط. في الحسيمة، ألهمت مبادرات ثقافية الأهالي، لكنهم شعروا بالإحباط عندما قُيدت برامجهم.

- **المواطنون في المدن**: في مراكش أو أكادير، يرى البعض الفخر في المهرجانات، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
- **سكان المناطق الريفية**: في الداخلة، يرى الكثيرون الثقافة كهوية، لكنهم يشعرون بالإحباط من نقص الدعم.
  - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الفخر بالتراث والإحباط من القيود.
  - الحالة القسرية: بطء الإصلاحات يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الفخر.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في أكادير نقاشًا عن التراث الأمازيغي، مُعبرين عن فخرهم بهويتهم. لكن قيود السلطات على الفعالية أثارت إحباطهم، مما يُظهر توازن الفخر والإحباط في إعادة تصور الثقافة.

#### 1. الثقة مقابل الشك

إعادة تصور الثقافة يمكن أن يُعزز الثقة في الدولة إذا شملت الجميع. برامج مثل دعم الحرف في مكناس عام 2021 عززت ثقة الأهالي في السياسات، مما قلل من شعورهم بالإقصاء. لكن قضايا مثل الفساد، كما في الفصل الخامس، تُثير الشك. في مراكش، أدت شائعات عن محاباة في تمويل المهرجانات عام 2022 إلى شعور الشباب بأن الثقافة غير عادلة، مما قلل من ثقتهم.

# الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا الاستعمار يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من الفساد.
- **الشباب**: الشباب في الصويرة يقدّر المبادرات، لكنه يشك في نواياها إذا قُيدت الحريات.
  - **الحالة القسرية**: الفساد يُعزز الشك، بينما الشفافية تُعيد بناء الثقة.
  - **الكشف**: النقاشات المجتمعية تُظهر مخاوف المواطنين، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت السلطات في الحسيمة حملة لدعم الفنون التقليدية، مما عزز ثقة الأهالي. لكن الشباب طالب بشفافية في توزيع الموارد، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور الثقافة.

## 1. الوحدة مقابل الإقصاء

إعادة تصور الثقافة يمكن أن يُعزز شعور الوحدة إذا أُشْرِكَ المهمشون. في الداخلة، عززت فعاليات التراث الصحراوي عام 2021 شعور السكان بالانتماء، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل الحسيمة، أدت احتجاجات على نقص الدعم الثقافي إلى شعور بالإقصاء، كما رأينا في الفصل الثامن. التوازن بين الإشراك والإصلاح هو مفتاح بناء وحدة.

- **سكان الصحراء**: في الداخلة، يرون الثقافة كجزء من الوحدة، لكنهم يطالبون بدعم أكبر.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير القيود شعورًا بالإقصاء من الثقافة.
  - الشباب: الشباب يحلم بوحدة وطنية، لكنه يشعر بالإحباط عند التمييز.
  - **الحالة القسرية**: التدخلات دون حوار تُعزز الإقصاء، بينما الإشراك يُعيد بناء الوحدة.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في أكادير برنامجًا لدعم الموسيقى الأمازيغية، مما عزز شعور السكان بالوحدة. لكن سكان الأحياء الفقيرة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور الثقافة.

## الجزء الخامس: إعادة تصور الثقافة والشؤون الخارجية

إعادة تصور الثقافة لا يحدث بمعزل عن العالم. التعاون الدولي والضغوط الخارجية تُشكل سياسات الثقافة في المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الدعم الثقافي، الضغوط العالمية، والثقافة العالمية.

## 1. الدعم الثقافي: التمويل والتحدي

المغرب يتعاون مع منظمات مثل اليونسكو لتمويل مشاريع ثقافية. هذا الدعم، كما في الفصل العاشر، عزز ترميم المواقع التاريخية في مراكش، مثل توسيع ترميم القصبة عام 2021. لكن الدعم غالبًا يُركز على المناطق السياحية، مُهملًا مدن مثل الحسيمة. إعادة تصور الثقافة تتطلب توجيه الدعم نحو المناطق المهمشة.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كوسيلة للثقافة، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب في الصويرة يقدّر المشاريع، لكنه يطالب بتوزيع عادل.
- **الشؤون الخارجية**: الدعم يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن الاستقلالية.
  - **الحالة القسرية**: الدعم غير المتوازن قد يُعزز التفاوت، مما يُثير القسر.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعد تمويل دولي في تنظيم مهرجان ثقافي في الداخلة، مما عزز التراث الصحراوي. لكن السكان طالبوا بمشاريع في الأحياء الفقيرة، مما يُظهر الحاجة إلى عدالة في توزيع الدعم.

## 1. الضغوط العالمية: النقد والإصلاح

المنظمات الدولية، مثل اليونسكو، تضغط على المغرب لمعالجة فقدان التراث. تقارير عن التغريب في أكادير عام 2020 دفعت إلى نقاشات حول حماية الفنون، مما ألهم إصلاحات ثقافية. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في مراكش، شجعت هذه الضغوط شبابًا على مناقشة التنوع، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- **المواطنون**: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للإصلاحات التقليدية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين التراث والسيادة، مما يُؤثر على الثقافة.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى قيود خفية.

**مثال مغربي**: في 2022، ألهم تقرير دولي عن فقدان التراث نقاشًا في الحسيمة، مما دفع إلى إصلاحات محلية. لكن الرد الرسمي دافع عن السيادة، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور الثقافة.

## 1. الثقافة العالمية: الفرص والمخاطر

الاندماج في الثقافة العالمية يُعزز الثقافة عبر خلق فرص. مهرجانات مثل "كناوة" في الصويرة جذبت زوارًا عالميين عام 2022، مما عزز الفخر الوطني. لكن الثقافة العالمية تُثير مخاوف من التغريب عندما تُهيمن الثقافات الغربية. في أكادير، أنتج الشباب حملات رقمية عن التراث، لكنها واجهت نقدًا كتقليد للغرب.

#### الذاتيات:

- الشباب: الشباب يرى الثقافة العالمية كمنصة للتعبير، لكنه ينتقد تحيزها.
- **المواطنون**: الكثيرون يشعرون بالفخر عند تمثيل الثقافة عالميًا، لكنهم يرفضون التغريب.
- **الشؤون الخارجية**: الثقافة العالمية تُظهر المغرب كجزء من العالم، لكنها تُثير تساؤلات عن الأصالة.
  - **الحالة القسرية**: الثقافة العالمية تُقلل من القسر العلني، لكنها تُثير رقابة على الأفكار.

**مثال مغربي**: في 2022، أنتج شباب في مراكش حملة رقمية عن الموسيقى الأندلسية، مما جذّب اهتمامًا عالميًا. لكن السلطات قيّدت نشرها، مما يُظهر تأثير الثقافة العالمية على الثقافة والقسر.

## الجزء السادس: رؤية مستقبلية للثقافة

إعادة تصور الثقافة ليست مجرد فعاليات؛ إنها رؤية لمغرب يحافظ على تراثه ويوحد تنوعه. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار الثقافي، إصلاح السياسات الثقافية، وإشراك المجتمعات.

# 1. تعزيز الحوار الثقافي: جسر الوحدة

الحوار بين الدولة والمواطنين هو أساس الثقافة. مبادرات مثل نقاشات مراكش عام 2021 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل الحسيمة يمكن أن يُعالج الإقصاء. إنشاء مجالس ثقافية محلية يضمن استمرار الحوار.

## الذاتبات:

- المواطنون: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت أكادير جلسات حوار حول التراث الأمازيغي، مما شجع السكان على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء ثقافة موحدة.

## 1. إصلاح السياسات الثقافية: بناء تراث مستدام

إصلاح السياسات لدعم التراث والتنوع ضروري لتحقيق الوحدة. برامج مثل دعم الحرفيين في الصويرة عام 2021 ساعدت في الحفاظ على الفنون، لكن نقص التمويل يُعيق التوسع. في الداخلة، يمكن أن يُعزز تدريب الشباب على الفنون الصحراوية الثقافة. إشراك القطاع الخاص في تمويل التراث يضمن شمولية.

#### الذاتيات:

- **الحرفيون**: الإصلاحات تُعزز شعورهم بالفخر، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يطالب بفرص عادلة، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت مراكش برنامجًا لتدريب الحرفيين على السجاد التقليدي، مما ألهم المشاركين. لكن الحرفيون طالبوا بدعم أكبر، مما يُبرز أهمية إصلاح السياسات في إعادة تصور الثقافة.

## 1. إشراك المجتمعات: ثقافة من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل الثقافة ملكًا للجميع. مبادرات مثل نقاشات الحسيمة عام 2022 جمعت السكان حول قضايا التراث، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو الشباب يمكن أن يُعالج الإقصاء. في أكادير، يمكن أن تُشجع الأسواق الثقافية على دعم التراث المحلي.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- النخب: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت الداخلة فعالية لدعم النساء في الفنون الصحراوية، مما عزز شعورهن بالوحدة. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء الثقافة.

## خاتمة الفصل الثالث عشر: نحو ثقافة تجمع

إعادة تصور الثقافة في المغرب هي دعوة لإعادة بناء الجسور بين التراث والحداثة. من التغريب إلى فقدان التراث والتفاوت، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يُعالج الإقصاء، الإصلاحات تُعزز الوحدة، والمشاركة تُشفي الشك. النخب، من الملكية إلى المدنية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى شفافية. الشؤون الخارجية تُعزز الإمكانات، لكنها تُذكرنا بأهمية الأصالة. والذاتيات، من الفخر إلى الوحدة، تُظهر أن المغاربة يريدون

ثقافة تُشمل الجميع. حرفي في مكناس قد يرى الحوار كفخر، شابة في الصويرة ترى التنوع كثقة، وسكان الداخلة يبحثون عن وحدة وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء ثقافة تحترم تراثه وتوحد مواطنيه؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، إصلاحات تُطمئن، ومشاركة تُلهم. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور الاقتصاد**، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء اقتصاد عادل يدعم مواطنيه، مستلهمين دروس الثقافة والتعليم.

# الفصل الرابع عشر: إعادة تصور الاقتصاد

## مقدمة: الاقتصاد كمحرك العدالة

في سوق مزدحم بالدار البيضاء عام 2024، كان تاجر شاب يعرض منتجاته المحلية، متحدثًا بحماس عن أمله في اقتصاد يدعم الجميع. "نحتاج فرصًا متساوية"، قال، وهو ينظر إلى زبائنه. هذا المشهد يعكس جوهر الاقتصاد في المغرب: وعد بالتقدم يواجه تحديات البطالة، التفاوت، والبيروقراطية. كما كشفت الفصول السابقة، من سنوات الرصاص إلى الحراك، شكّلت الأزمات طموحات المغاربة لاقتصاد عادل.

الفصل الرابع عشر يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور الاقتصاد كإطار يوفر فرصًا متساوية، يُعزز الابتكار، ويبني مجتمعًا مزدهرًا. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الأمن (الفصل السابع)، إعادة تصور الهوية الوطنية (الفصل الثامن)، إعادة تصور العدالة الاجتماعية (الفصل التاسع)، إعادة تصور الحوكمة (الفصل العاشر)، إعادة تصور التنمية المستدامة (الفصل الحادي عشر)، إعادة تصور الثقافة (الفصل الثالث عشر)، سنتساءل: ما الذي عشر)، إعادة تصور التعليم (الفصل الثاني عشر)، وإعادة تصور الثقافة (الفصل الثالث عشر)، سنتساءل: الذي يجعل الاقتصاد عادلًا؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور الاقتصاد وتاريخه في المغرب، ثم نستكشف أشكاله: اقتصاد عادل، ابتكار اقتصادي، ومشاركة مجتمعية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم الاقتصاد؟)، الذاتيات (كيف يراه المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لاقتصاد يجمع المغاربة من الدار البيضاء إلى العيون.

## الجزء الأول: تعريف إعادة تصور الاقتصاد وتاريخه

إعادة تصور الاقتصاد تعني بناء نظام يوفر فرصًا متساوية للجميع، يُدمج الابتكار، ويُعزز الإنصاف مع احترام التحديات العالمية. في المغرب، ارتبط الاقتصاد تاريخيًا بالنضال ضد الفقر والتفاوت، لكن قضايا مثل البطالة والفساد تتطلب نهجًا جديدًا. إعادة التصور تتطلب مواجهة إرث التفاوت، تعزيز الحوار، وإشراك المجتمعات، مستلهمة من الحوكمة والتنمية كما في الفصلين العاشر والحادي عشر.

## تاريخ الاقتصاد في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: ركّز الاقتصاد على الزراعة والتجارة التقليدية، مع جهود لمقاومة الاستعمار عبر دعم الأسواق المحلية.
- **ما بعد الاستقلال (1956-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى التركيز على التصنيع والتعريب إلى نمو اقتصادى (من 5% إلى 7% سنويًا في الستينيات)، لكن التفاوت بين الريف والمدن أضعف النتائج.
- **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت مبادرات مثل استراتيجية "المغرب الأخضر" (2008) لدعم الزراعة، ودستور 2011 أكد على العدالة الاجتماعية. لكن احتجاجات العاطلين في الدار البيضاء عام 2022 كشفت عن البطالة (12% عام 2023)، كما في الفصل التاسع.
- السياق المعاصر: اليوم، تواجه الاقتصاد تحديات مثل البطالة الشبابية (30% في المدن عام 2023) ونقص الاستثمار في الريف. نقاشات في وجدة عام 2023 عن الاقتصاد الأخضر عكست طموح الشباب، بينما تُظهر فعاليات في العيون رغبة في اقتصاد عادل.

#### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا الفقر يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من التفاوت.
- **الشباب**: الشباب في الدار البيضاء أو العيون يطالب باقتصاد حديث، مُعبرًا عن إحباطه من البطالة.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج للإصلاحات، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال المناطق الريفية.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت وجدة نقاشًا حول الاقتصاد الرقمي، مما عزز شعور الشباب بالأمل. لكن الأهالي طالبوا بحلول للبطالة، مُعبرين عن رغبتهم في اقتصاد شامل، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة التصور.

# الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور الاقتصاد

إعادة تصور الاقتصاد تتطلب أشكالًا تُعالج الفجوات وتُعزز الفرص. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: اقتصاد عادل، ابتكار اقتصادى، ومشاركة مجتمعية.

### 1. اقتصاد عادل

الاقتصاد العادل يضمن فرصًا متساوية بغض النظر عن المنطقة أو الطبقة. برنامج "مبادرة التنمية البشرية" (INDH) ساعد آلاف الأسر في العيون منذ 2005 على بدء مشاريع صغيرة، مما قلل من الفقر. لكن نقص الاستثمار في الريف، كما في الفصل التاسع، يُعيق التقدم. في الدار البيضاء، ساعدت مبادرات عام 2021 لدعم النساء رائدات الأعمال على خلق وظائف، لكن الأهالي طالبوا ببنية تحتية أفضل.

- **الأهالي**: الكثيرون يرون الاقتصاد كحل للفقر، لكنهم ينتقدون نقص الموارد.
- **الشباب**: الشباب يطالب بفرص متساوية، مُعبرًا عن إحباطه من التفاوت.
  - **الحالة القسرية**: التفاوت يُعزز الإقصاء، بينما الإصلاحات تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء اقتصاد عادل.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت العيون برنامجًا لدعم التعاونيات النسائية، مما عزز دخلهن. لكن الأهالي طالبوا بمشاريع أكثر، مما يُظهر أهمية الاقتصاد العادل في إعادة تصور الاقتصاد.

## 1. **ابتكار اقتصادي**

الابتكار يُحسّن النمو الاقتصادي ويُعزز المهارات. مشاريع مثل "المنطقة الصناعية" في وجدة عام 2020 ساعدت الشباب على بدء شركات تكنولوجية، مما وسّع الفرص. لكن ضعف البنية التحتية في الريف، كما في الفصل الحادي عشر، يُعيق التوسع. في الدار البيضاء، ساعدت مراكز الابتكار عام 2022 الشباب على تعلم ريادة الأعمال، لكن نقص التمويل يُثير تحديات.

## الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى الابتكار كفرصة، لكنه يعانى من نقص البنية التحتية.
- **رواد الأعمال**: رواد الأعمال يطالبون بدعم، مُعبرين عن أملهم في اقتصاد حديث.
  - **الحالة القسرية**: التفاوت التكنولوجي يُعزز الإقصاء، بينما التوسع يُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات الشباب، مما يُساعد في بناء اقتصاد مبتكر.

مثال مغربي: في 2021، أطلقت وجدة برنامجًا لدعم الشركات الناشئة، مما ألهم الشباب. لكن نقص التمويل أحبط رواد الأعمال، مما يُبرز دور الابتكار في إعادة تصور الاقتصاد.

## 1. مشاركة مجتمعية

الاقتصاد يحتاج إلى إشراك الأهالي والمجتمعات في القرارات. في العيون، ساعدت نقاشات عام 2020 حول البطالة الأهالي على اقتراح حلول، مما عزز شعورهم بالمسؤولية. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل النساء والريفيين، يمكن أن يُعزز الاقتصاد.

## الذاتيات:

- **الأهالى**: الكثيرون يرون المشاركة كوسيلة للإنصاف، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
  - الشباب: الشباب يطالب بدور أكبر، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
  - **الحالة القسرية**: القيود تُعزز الإقصاء، بينما المشاركة تُقلل منه.
- **الكشف**: النقاشات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء اقتصاد شامل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم أهالي في الدار البيضاء فعالية لدعم المشاريع الصغيرة، مما جمع مجتمعات متنوعة. الفعالية عززت الأمل، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور الاقتصاد.

#### الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الاقتصاد

النخب – الملكية، الحكومية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم الاقتصاد. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء اقتصاد عادل أو تعيق ذلك.

#### 1. المؤسسة الملكية: الرؤية والتوجيه

الملك، كرمز للوحدة، يوجه الاقتصاد عبر مبادرات مثل "مبادرة التنمية البشرية". هذه الإصلاحات، كما في الفصل العاشر، عززت التوظيف في العيون، لكن التفاوت الإقليمي أثار تساؤلات. في وجدة، يرى الأهالي الملك كداعم للاقتصاد، لكنهم يطالبون بحلول للبطالة.

#### الذاتيات:

- **الأهالي**: الكثيرون يرون الملك كداعم للاقتصاد، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد بطء التنفيذ.
  - توزيع القوة: الملكية تُركز الاقتصاد حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.

## 1. النخب الحكومية: التخطيط والتحدي

الحكومة تُصمم سياسات الاقتصاد، لكن البيروقراطية، كما في الفصل الخامس، تُعيق التقدم. إصلاحات مثل دعم المشاريع الصغيرة في الدار البيضاء عام 2021 قللت من البطالة، لكن قضايا مثل الفساد أثارت انتقادات. في العيون، ساعدت برامج تدريب الشباب في تحسين الاقتصاد، لكن الأهالي طالبوا بشفافية أكبر.

#### الذاتيات:

- الأهالي: الكثيرون يرون الحكومة كمسؤولة، لكنهم يخشون البيروقراطية.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات حقيقية، مُعبرًا عن إحباطه من التأخير.
- **توزيع القوة**: النخب الحكومية تُعزز الاقتصاد، لكن الشفافية تُقلل من القسر.

## 1. النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب باقتصاد عادل عبر توثيق التحديات. في وجدة، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا البطالة، مما دفع إلى نقاشات حول المسؤولية. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز الاقتصاد عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

## الذاتيات:

- النشطاء: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - الأهالى: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في الدار البيضاء نقاشًا عن البطالة الشبابية، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور الاقتصاد رغم التحديات.

استكمال الفصل الرابع عشر: إعادة تصور الاقتصاد

الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الاقتصاد (مكمل)

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لصياغة السياسات الاقتصادية. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد .جديدة: دور النخب الدينية والاقتصادية في تعزيز اقتصاد عادل أو إعاقته

النخب الدينية: القيم والاقتصاد

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على الاقتصاد من خلال خطاباتها التي تُروج للعدالة الاجتماعية كقيمة إسلامية. في المغرب، حيث يرأس الملك الشأن الديني، تُبرز هذه النخب الاقتصاد كوسيلة للإنصاف. خلال نقاشات حول البطالة في فاس عام 2022، دعا خطباء إلى دعم المشاريع الصغيرة، مُشجعين الأهالي على التعاونيات. لكن أصوات دينية مستقلة، مثل شيوخ في أكادير، طالبت بمواجهة التفاوت الإقليمي، مشيرة إلى أن الاقتصاد العادل .يتطلب استثمارات في الريف. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الأمل والنقد

#### :الذاتيات

.الأهالي: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة للاقتصاد، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن الفساد

.الشباب: الشباب في طنجة أو وجدة يرى الخطاب الديني كمصدر إلهام، لكنه يطالب باقتصاد حديث

.توزيع القوة: النخب الدينية تُعزز القيم، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة

.الحالة القسرية: دعم الوضع الراهن قد يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز الإصلاح

مثال مغربي: في 2023، دعا خطيب في فاس إلى دعم التعاونيات خلال خطبة، مما شجع الأهالي على بدء مشاريع. لكن شباب جامعيون طالبوا بخطاب ينتقد نقص الوظائف، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات المواطنين .لاقتصاد عادل

النخب الاقتصادية: الاستثمار والفرص

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى، تُساهم في الاقتصاد عبر تمويل المشاريع. في طنجة، دعمت شركات مثل عام 2021 برامج تدريب مهني، مما عزز التوظيف. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على المدن، مُهملة مناطق "Renault" مثل أكادير. النخب الاقتصادية تُمكن الاقتصاد عبر الاستثمار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطي الأولوية للربح على .الإنصاف

#### :الذاتيات

.الأهالي: الكثيرون يرون التمويل كدعم للاقتصاد، لكنهم ينتقدون إهمال الريف

.الشباب: الشباب يقدّر الفرص، لكنه يطالب بتوزيع عادل للموارد

.توزيع القوة: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر الاقتصاد، مما يُثير نقاشات عن الأولويات

.الحالة القسرية: تركيز المشاريع على المدن يُعزز شعور الإقصاء في الريف

مثال مغربي: في 2022، مولت شركة في الدار البيضاء برنامجًا لتدريب رواد الأعمال، مما عزز الاقتصاد الرقمي. لكن .الأهالي في القرى المجاورة انتقدوا إهمالهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور الاقتصاد

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور الاقتصاد على الذاتيات

إعادة تصور الاقتصاد تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالدولة. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الأمل مقابل الإحباط، الثقة مقابل الشك، والإنصاف مقابل الإقصاء.

#### 1. الأمل مقابل الإحباط

إصلاحات الاقتصاد، مثل مبادرة التنمية البشرية، تُحفز الأمل في مستقبل أفضل. في الدار البيضاء، عززت برامج دعم المشاريع الصغيرة عام 2021 شعور الشباب بالتفاؤل، مُعبرين عن أملهم في فرص متساوية. لكن بطء الإصلاحات أو التفاوت الإقليمي، كما في الفصل التاسع، يُثير الإحباط. في أكادير، ألهمت مبادرات اقتصادية الأهالي، لكنهم شعروا بالإحباط عندما قُيدت برامجهم.

#### الذاتيات:

- **الأهالي في المدن**: في طنجة أو فاس، يرى البعض الأمل في الإصلاحات، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
- **سكان المناطق الريفية**: في العيون، يرى الكثيرون الاقتصاد كوسيلة للتقدم، لكنهم يشعرون بالإحباط من نقص الاستثمار.
  - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الأمل في التغيير والإحباط من القيود.
  - الحالة القسرية: بطء الإصلاحات يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في فاس نقاشًا عن الاقتصاد الرقمي، مُعبرين عن أملهم في مستقبل حديث. لكن قيود السلطات على الفعالية أثارت إحباطهم، مما يُظهر توازن الأمل والإحباط في إعادة تصور الاقتصاد.

### 1. الثقة مقابل الشك

إعادة تصور الاقتصاد يمكن أن يُعزز الثقة في الدولة إذا شمل الجميع. برامج مثل تدريب رواد الأعمال في وجدة عام 2021 عززت ثقة الأهالي في النظام، مما قلل من شعورهم بالإقصاء. لكن قضايا مثل الفساد، كما في الفصل الخامس، تُثير الشك. في طنجة، أدت شائعات عن محاباة في توزيع التمويل عام 2022 إلى شعور الشباب بأن الاقتصاد غير عادل، مما قلل من ثقتهم.

## الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا الفقر يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من الفساد.
- **الشباب**: الشباب في العيون يقدّر المبادرات، لكنه يشك في نواياها إذا قُيدت الفرص.
  - **الحالة القسرية**: الفساد يُعزز الشك، بينما الشفافية تُعيد بناء الثقة.
  - **الكشف**: النقاشات المجتمعية تُظهر مخاوف الأهالي، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت السلطات في أكادير حملة لدعم التعاونيات الزراعية، مما عزز ثقة الأهالي. لكن الشباب طالب بشفافية في توزيع الموارد، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور الاقتصاد.

#### 1. الإنصاف مقابل الإقصاء

إعادة تصور الاقتصاد يمكن أن يُعزز شعور الإنصاف إذا أُشْرِكَ المهمشون. في فاس، عززت برامج دعم النساء عام 2021 شعور الأهالي بالعدالة، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل أكادير، أدت احتجاجات على نقص الاستثمار إلى شعور بالإقصاء، كما رأينا في الفصل الثامن. التوازن بين الإشراك والإصلاح هو مفتاح بناء إنصاف.

### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في العيون، يرون الاقتصاد كجزء من التقدم، لكنهم يطالبون بمشاريع أكثر.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير القيود شعورًا بالإقصاء من الاقتصاد.
  - **الشباب**: الشباب يحلم بإنصاف وطنى، لكنه يشعر بالإحباط عند التمييز.
  - الحالة القسرية: التدخلات دون حوار تُعزز الإقصاء، بينما الإشراك يُعيد بناء الإنصاف.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في طنجة برنامجًا لدعم الشباب الريفيين، مما عزز شعور الأهالي بالإنصاف. لكن سكان الأحياء الفقيرة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور الاقتصاد.

## الجزء الخامس: إعادة تصور الاقتصاد والشؤون الخارجية

إعادة تصور الاقتصاد لا يحدث بمعزل عن العالم. التعاون الدولي والضغوط الخارجية تُشكل سياسات الاقتصاد في المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الدعم الاقتصادي، الضغوط الإصلاحية، والاقتصاد العالمي.

# 1. الدعم الاقتصادي: التمويل والتحدي

المغرب يتعاون مع منظمات مثل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين الاقتصاد. هذا الدعم، كما في الفصل العاشر، عزز البنية التحتية في الدار البيضاء، مثل توسيع الميناء عام 2021. لكن الدعم غالبًا يُركز على المدن، مُهملًا مناطق مثل أكادير. إعادة تصور الاقتصاد تتطلب توجيه الدعم نحو المناطق الريفية.

## الذاتيات:

- **الأهالى**: الكثيرون يدعمون التعاون كوسيلة للإصلاح، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب في فاس يقدّر المشاريع، لكنه يطالب بتوزيع عادل.
- **الشؤون الخارجية**: الدعم يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن الاستقلالية.
  - الحالة القسرية: الدعم غير المتوازن قد يُعزز التفاوت، مما يُثير القسر.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعد تمويل دولي في بناء منطقة صناعية في وجدة، مما عزز الاقتصاد. لكن الأهالي طالبوا بمشاريع في القرى، مما يُظهر الحاجة إلى عدالة في توزيع الدعم.

#### 1. الضغوط الإصلاحية: النقد والتغيير

المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، تضغط على المغرب لمعالجة البطالة. تقارير عن نقص الوظائف في طنجة عام 2020 دفعت إلى نقاشات حول المسؤولية، مما ألهم إصلاحات إدارية. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في العيون، شجعت هذه الضغوط شبابًا على مناقشة الاقتصاد العادل، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- الأهالي: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للإصلاحات التقليدية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الإصلاح والسيادة، مما يُؤثر على الاقتصاد.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى قيود خفية.

**مثال مغربي**: في 2022، ألهم تقرير دولي عن البطالة نقاشًا في فاس، مما دفع إلى إصلاحات محلية. لكن الرد الرسمى دافع عن السيادة، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور الاقتصاد.

## 1. الاقتصاد العالمي: الفرص والمخاطر

الاندماج في الاقتصاد العالمي يُعزز الاقتصاد عبر تبادل التجارة. شركات في طنجة استخدمت اتفاقيات تجارة حرة عام 2022 لتصدير المنتجات، مما ربطها بأسواق عالمية. لكن الاقتصاد العالمي تُثير مخاوف من التبعية عندما تُهيمن الأسواق الغربية. في الدار البيضاء، أنتج الشباب حملات رقمية عن المنتجات المحلية، لكنها واجهت نقدًا كتقليد للغرب.

## الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى الاقتصاد العالمي كمنصة للتعبير، لكنه ينتقد تحيزه.
- الأهالى: الكثيرون يشعرون بالفخر عند تمثيل الاقتصاد عالميًا، لكنهم يرفضون التبعية.
- **الشؤون الخارجية**: الاقتصاد العالمي يُظهر المغرب كجزء من العالم، لكنها تُثير تساؤلات عن الأصالة.
  - **الحالة القسرية**: الاقتصاد العالمي يُقلل من القسر العلني، لكنه تُثير رقابة على الأفكار.

**مثال مغربي**: في 2022، أنتج شباب في وجدة حملة رقمية عن المنتجات المحلية، مما جذّب اهتمامًا عالميًا. لكن السلطات قيّدت نشرها، مما يُظهر تأثير الاقتصاد العالمي على الاقتصاد والقسر.

#### الجزء السادس: رؤية مستقبلية للاقتصاد

إعادة تصور الاقتصاد ليست مجرد إصلاحات؛ إنها رؤية لمغرب يُمكّن مواطنيه ويحقق الإنصاف. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار الاقتصادي، إصلاح السياسات الاقتصادية، وإشراك المجتمعات.

## 1. تعزيز الحوار الاقتصادي: جسر الثقة

الحوار بين الدولة والأهالي هو أساس الاقتصاد. مبادرات مثل نقاشات فاس عام 2021 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل أكادير يمكن أن يُعالج الإقصاء. إنشاء مجالس اقتصادية محلية يضمن استمرار الحوار.

#### الذاتيات:

- **الأهالي**: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت طنجة جلسات حوار حول البطالة، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء اقتصاد شامل.

## 1. إصلاح السياسات الاقتصادية: بناء فرص مستدامة

إصلاح السياسات لتعكس احتياجات العصر ضروري لتحقيق الإنصاف. برامج مثل دعم الشركات الناشئة في الدار البيضاء عام 2021 ساعدت في تحسين المهارات، لكن نقص التمويل يُعيق التوسع. في وجدة، يمكن أن يُعزز دمج الاقتصاد الأخضر الاستدامة. إشراك القطاع الخاص في تصميم السياسات يضمن شمولية.

## الذاتيات:

- رواد الأعمال: الإصلاحات تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بسياسات حديثة، مما يُعزز شعوره بالأمل.
    - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت فاس برنامجًا لدعم الاقتصاد الأخضر، مما ألهم الشباب. لكن رواد الأعمال طالبوا بدعم أكبر، مما يُبرز أهمية إصلاح السياسات في إعادة تصور الاقتصاد.

## 1. إشراك المجتمعات: اقتصاد من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل الاقتصاد ملكًا للجميع. مبادرات مثل نقاشات العيون عام 2022 جمعت الأهالي حول قضايا البطالة، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو الريفيين يمكن أن يُعالج الإقصاء. في أكادير، يمكن أن تُشجع الفعاليات المجتمعية على دعم الاقتصاد المحلي.

- الأهالي: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- النخب: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت طنجة فعالية لدعم النساء في التعاونيات، مما عزز شعورهن بالإنصاف. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء الاقتصاد.

# خاتمة الفصل الرابع عشر: نحو اقتصاد يجمع

إعادة تصور الاقتصاد في المغرب هي دعوة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة. من البطالة إلى التفاوت والفساد، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يُعالج الإقصاء، الإصلاحات تُعزز الإنصاف، والمشاركة تُشفي الشك. النخب، من الملكية إلى المدنية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى شفافية. الشؤون الخارجية تُعزز الإمكانات، لكنها تُذكرنا بأهمية الاستقلالية. والذاتيات، من الأمل إلى الإنصاف، تُظهر أن المغاربة يريدون اقتصادًا يُشمل الجميع. تاجر في الدار البيضاء قد يرى الحوار كأمل، شابة في وجدة ترى الابتكار كثقة، وأهالى العيون يبحثون عن إنصاف وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء اقتصاد يُمكّن كل فرد؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، إصلاحات تُطمئن، ومشاركة تُلهم. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور العلاقات الدولية**، متسائلين كيف يمكن للمغرب تعزيز مكانته العالمية مع الحفاظ على سيادته، مستلهمين دروس الاقتصاد والثقافة.

# الفصل الخامس عشر: إعادة تصور العلاقات الدولية

# مقدمة: المغرب في عالم متغير

في أحد شوارع الرباط عام 2024، كان دبلوماسي شاب يتحدث بحماس عن دور المغرب في أفريقيا. "نحن جسر بين القارات"، قال، وهو يشير إلى التحديات العالمية. هذا المشهد يعكس جوهر العلاقات الدولية في المغرب: طموح لتعزيز المكانة مع الحفاظ على السيادة، وسط توترات الجيوسياسية والعولمة. كما كشفت الفصول السابقة، من سنوات الرصاص إلى إصلاحات الاقتصاد، شكّلت الأزمات والفرص طموحات المغاربة لعلاقات دولية تعكس قيمهم.

الفصل الخامس عشر يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور العلاقات الدولية كإطار يعزز مكانته العالمية، يدافع عن سيادته، ويبني شراكات مستدامة. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الأمن (الفصل السابع)، إعادة تصور الهوية الوطنية (الفصل الثامن)، إعادة تصور العدالة الاجتماعية (الفصل التاسع)، إعادة تصور الحوكمة (الفصل العاشر)، إعادة تصور التنمية المستدامة (الفصل الحادي عشر)، إعادة تصور الثقافة (الفصل الثالث عشر)، وإعادة تصور الاقتصاد (الفصل الرابع عشر)، سنتساءل: ما الذي يجعل العلاقات الدولية متوازنة؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور العلاقات الدولية وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها: دبلوماسية نشطة، سيادة

وطنية، وشراكات عالمية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم العلاقات؟)، الذاتيات (كيف يراها المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لعلاقات تجمع المغاربة من مراكش إلى تطوان.

#### الجزء الأول: تعريف إعادة تصور العلاقات الدولية وتاريخها

إعادة تصور العلاقات الدولية تعني بناء إطار يعزز المكانة العالمية، يحافظ على السيادة، ويُدمج التعاون مع احترام القيم الوطنية. في المغرب، ارتبطت العلاقات الدولية تاريخيًا بالنضال من أجل الاستقلال والدفاع عن الوحدة، لكن تحديات مثل التوترات الإقليمية والعولمة تتطلب نهجًا جديدًا. إعادة التصور تتطلب مواجهة إرث التبعية، تعزيز الحوار، وإشراك المجتمع، مستلهمة من الهوية والاقتصاد كما في الفصلين الثامن والرابع عشر.

## تاريخ العلاقات الدولية في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: ركّز المغرب على بناء تحالفات مع دول إفريقية وعربية لمقاومة الاستعمار، مع إرث دبلوماسي غني.
- **ما بعد الاستقلال (1956-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى التركيز على الوحدة الوطنية إلى تعزيز الدبلوماسية، لكن التوترات مع الجيران أثرت على التعاون.
- **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت مبادرات مثل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي (2017) ودستور 2011 الذي أكد على التعاون الدولي. قمم في الرباط عام 2022 عن المناخ عززت مكانة المغرب، لكن نقاشات في مراكش عام 2023 كشفت عن مخاوف المواطنين من التبعية، كما في الفصل التاسع.
  - السياق المعاصر: اليوم، تواجه العلاقات تحديات مثل التوترات الإقليمية (30% من المغاربة يرون الجيوسياسية تهديدًا، 2023 عن الدبلوماسية الثقافية عكست طموح الشباب، بينما تُظهر نقاشات في الرباط رغبة في علاقات متوازنة.

#### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا الاستعمار يرون العلاقات كهوية، لكنهم يحذرون من التدخل.
- **الشباب**: الشباب في مراكش أو تطوان يطالب بدبلوماسية حديثة، مُعبرًا عن إحباطه من القيود.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج للتعاون، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال السيادة.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت تطوان فعالية للاحتفاء بالدبلوماسية الثقافية، مما عزز شعور الشباب بالفخر. لكن الأهالي طالبوا بحماية السيادة، مُعبرين عن رغبتهم في علاقات متوازنة، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة التصور.

## الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور العلاقات الدولية

إعادة تصور العلاقات الدولية تتطلب أشكالًا تُعالج التحديات وتُعزز المكانة. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: دبلوماسية نشطة، سيادة وطنية، وشراكات عالمية.

## 1. دبلوماسية نشطة

الدبلوماسية النشطة تُعزز مكانة المغرب عبر الحوار والتعاون. استضافة الرباط لقمة المناخ عام 2022 عززت دور المغرب كحليف عالمي، مما عكس التزامًا بالاستدامة. لكن نقص التركيز على المناطق الريفية، كما في الفصل الحادي عشر، يُثير تساؤلات. في مراكش، ساعدت مبادرات عام 2021 لدعم الدبلوماسية الثقافية الشباب على الارتباط بالعالم، لكن الأهالي طالبوا بدعم أكبر.

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الدبلوماسية كفخر، لكنهم ينتقدون نقص الحوار.
- **الشباب**: الشباب يطالب بدبلوماسية حديثة، مُعبرًا عن إحباطه من البيروقراطية.
  - **الحالة القسرية**: التدخل الخارجي يُعزز القسر، بينما الدبلوماسية تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء علاقات متوازنة.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت مراكش برنامجًا لتدريب الشباب على الدبلوماسية الثقافية، مما عزز فخرهم. لكن الأهالي طالبوا بتمويل أكبر، مما يُظهر أهمية الدبلوماسية في إعادة تصور العلاقات.

#### 1. سيادة وطنية

السيادة تحافظ على استقلالية القرارات. موقف المغرب في قضية الصحراء عزز سيادته منذ 1975، مما وحد المغاربة. لكن التوترات مع الجيران، كما في الفصل السابع، تُعيق التعاون. في تطوان، ساعدت نقاشات عام 2021 عن السيادة الشباب على تقدير هويتهم، لكن نقص الحوار يُعيق التوسع.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون السيادة كهوية، لكنهم يعانون من نقص الشفافية.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بحماية عادلة، مُعبرًا عن أمله في علاقات متوازنة.
    - **الحالة القسرية**: التوترات تُعزز الإقصاء، بينما السيادة تُقلل منه.
- **الكشف**: الفعاليات تُظهر احتياجات الشباب، مما يُساعد في بناء علاقات قوية.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت الرباط حملة لدعم السيادة الوطنية، مما ألهم الأهالي. لكن الشباب طالب بحوار متساوٍ، مما يُبرز دور السيادة في إعادة تصور العلاقات.

## 1. شراكات عالمية

الشراكات تجمع بين التعاون والسيادة. اتفاقيات مع دول إفريقية عام 2020 عززت التبادل التجاري، مما وحد المغاربة والشركاء. لكن القيود على المجتمع المدني، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل الشباب، يمكن أن يُعزز الشراكات.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الشراكات كوسيلة للتقدم، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
  - الشباب: الشباب يطالب بدور أكبر، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
  - **الحالة القسرية**: القيود تُعزز الإقصاء، بينما الشراكات تُقلل منه.
- **الكشف**: النقاشات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء علاقات شاملة.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في تطوان فعالية لدعم التعاون الإفريقي، مما جمع أفكارًا متنوعة. الفعالية عززت الأمل، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات الشراكات في إعادة تصور العلاقات.

# الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور العلاقات الدولية

النخب – الملكية، الحكومية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم العلاقات. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء علاقات متوازنة أو تعيق ذلك.

## 1. المؤسسة الملكية: الرؤية والتوجيه

الملك، كرمز للوحدة، يوجه العلاقات عبر مبادرات مثل التعاون الإفريقي. هذه الجهود، كما في الفصل العاشر، عززت مكانة المغرب في الرباط، لكن التوترات الإقليمية أثارت تساؤلات. في مراكش، يرى الأهالي الملك كداعم للدبلوماسية، لكنهم يطالبون بحماية السيادة.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للعلاقات، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - الشباب: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد بطء التنفيذ.
  - **توزيع القوة**: الملكية تُركز العلاقات حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.

## 1. النخب الحكومية: التخطيط والتحدي

الحكومة تُصمم سياسات العلاقات، لكن البيروقراطية، كما في الفصل الخامس، تُعيق التقدم. إصلاحات مثل دعم الدبلوماسية الاقتصادية في الرباط عام 2021 عززت التبادل، لكن قضايا مثل الشفافية أثارت انتقادات. في تطوان، ساعدت برامج محلية في تعزيز التعاون، لكن الأهالي طالبوا بحوار أكبر.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الحكومة كمسؤولة، لكنهم يخشون البيروقراطية.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات حقيقية، مُعبرًا عن إحباطه من التأخير.
- **توزيع القوة**: النخب الحكومية تُعزز العلاقات، لكن الشفافية تُقلل من القسر.

# النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب بعلاقات متوازنة عبر توثيق التحديات. في مراكش، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا التدخل الخارجي، مما دفع إلى نقاشات حول السيادة. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز العلاقات عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

## الذاتيات:

- النشطاء: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - **المواطنون**: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في تطوان نقاشًا عن التعاون الإفريقي، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور العلاقات رغم التحديات.

# استكمال الفصل الخامس عشر: إعادة تصور العلاقات الدولية

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور العلاقات الدولية (مكمل)

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لصياغة سياسات العلاقات الدولية. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والاقتصادية في تعزيز علاقات متوازنة أو إعاقتها.

## 1. النخب الدينية: القيم والدبلوماسية

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على العلاقات الدولية من خلال خطاباتها التي تُروج للسلام والتعاون كقيم إسلامية. في المغرب، حيث يرأس الملك الشأن الديني، تُبرز هذه النخب العلاقات كوسيلة للوحدة. خلال نقاشات حول التعاون الإفريقي في أكادير عام 2022، دعا خطباء إلى تعزيز التبادل الثقافي، مُشجعين الأهالي على تقدير دورهم العالمي. لكن أصوات دينية مستقلة، مثل شيوخ في الحسيمة، طالبت بحماية السيادة، مشيرة إلى أن العلاقات المتوازنة تتطلب احترام الهوية المغربية. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الفخر والحذر.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة للعلاقات، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن التدخل الخارجي.
- **الشباب**: الشباب في الرباط أو مراكش يرى الخطاب الديني كمصدر إلهام، لكنه يطالب بدبلوماسية حديثة.
  - توزيع القوة: النخب الدينية تُعزز القيم، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة.
    - **الحالة القسرية**: دعم الوضع الراهن قد يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز الحوار.

**مثال مغربي**: في 2023، دعا خطيب في أكادير إلى تعزيز التعاون مع دول إفريقية خلال خطبة، مما شجع الأهالي على حضور فعاليات ثقافية. لكن طلاب جامعيين طالبوا بخطاب يدعم السيادة، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات المواطنين لعلاقات متوازنة.

## 1. النخب الاقتصادية: التجارة والمكانة

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى، تُساهم في العلاقات عبر تمويل الشراكات التجارية. في الداخلة، دعمت شركات مثل "OCP" عام 2021 برامج تبادل مع دول إفريقية، مما عزز التجارة. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على القطاعات المربحة، مُهملة قضايا مثل البطالة المحلية. النخب الاقتصادية تُمكن العلاقات عبر الاستثمار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطي الأولوية للربح على السيادة.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التمويل كدعم للعلاقات، لكنهم ينتقدون إهمال القضايا المحلية.
  - الشباب: الشباب يقدّر الفرص، لكنه يطالب بتوزيع عادل للفوائد.
- **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر العلاقات، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
  - **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على التجارة يُعزز شعور الإقصاء في الأطراف.

**مثال مغربي**: في 2022، مولت شركة في الرباط فعالية تجارية مع دول إفريقية، مما عزز التبادل. لكن الأهالي في الحسيمة انتقدوا إهمال مناطقهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور العلاقات.

# الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور العلاقات الدولية على الذاتيات

إعادة تصور العلاقات الدولية تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالعالم. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الفخر مقابل القلق، الثقة مقابل الشك، والوحدة مقابل الإقصاء.

#### 1. الفخر مقابل القلق

إصلاحات العلاقات، مثل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تُحفز الفخر بالمكانة العالمية. في الرباط، عززت قمة المناخ عام 2022 شعور الشباب بالفخر، مُعبرين عن سعادتهم بدور المغرب. لكن التوترات الإقليمية، كما في الفصل السابع، تُثير القلق. في الحسيمة، ألهمت مبادرات دبلوماسية الأهالي، لكنهم شعروا بالقلق من التدخل الخارجي.

### الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في مراكش أو الرباط، يرى البعض الفخر في القمم، لكنهم ينتقدون التوترات.
- **سكان المناطق الريفية**: في الداخلة، يرى الكثيرون العلاقات كهوية، لكنهم يشعرون بالقلق من التبعية.
  - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الفخر بالمكانة والقلق من القيود.
  - **الحالة القسرية**: التوترات تُعزز القلق، بينما المبادرات تُحفز الفخر.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في مراكش نقاشًا عن الدبلوماسية الإفريقية، مُعبرين عن فخرهم بهويتهم. لكن مخاوف من التدخل الخارجي أثارت قلقهم، مما يُظهر توازن الفخر والقلق في إعادة تصور العلاقات.

### 1. الثقة مقابل الشك

إعادة تصور العلاقات يمكن أن يُعزز الثقة في الدولة إذا كانت شفافة. برامج مثل تدريب الدبلوماسيين في الرباط عام 2021 عززت ثقة الأهالي في النظام، مما قلل من شعورهم بالإقصاء. لكن قضايا مثل الشفافية، كما في الفصل الخامس، تُثير الشك. في أكادير، أدت شائعات عن صفقات سرية عام 2022 إلى شعور الشباب بأن العلاقات غير عادلة، مما قلل من ثقتهم.

- **الجيل القديم**: من عاشوا الاستعمار يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من التبعية.
  - **الشباب**: الشباب في تطوان يقدّر المبادرات، لكنه يشك في نواياها إذا قُيدت الحريات.
    - **الحالة القسرية**: نقص الشفافية يُعزز الشك، بينما الحوار يُعيد بناء الثقة.
    - **الكشف**: النقاشات المجتمعية تُظهر مخاوف المواطنين، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت السلطات في الداخلة حملة لدعم التعاون الإفريقي، مما عزز ثقة الأهالي. لكن الشباب طالب بشفافية في الاتفاقيات، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور العلاقات.

### 1. الوحدة مقابل الإقصاء

إعادة تصور العلاقات يمكن أن يُعزز شعور الوحدة إذا أُشْرِكَ الجميع. في تطوان، عززت فعاليات الدبلوماسية الثقافية عام 2021 شعور الأهالي بالانتماء، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل الحسيمة، أدت احتجاجات على نقص الحوار إلى شعور بالإقصاء، كما رأينا في الفصل الثامن. التوازن بين الإشراك والإصلاح هو مفتاح بناء وحدة.

### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في الداخلة، يرون العلاقات كجزء من الوحدة، لكنهم يطالبون بحوار أكبر.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير القيود شعورًا بالإقصاء من العلاقات.
  - **الشباب**: الشباب يحلم بوحدة وطنية، لكنه يشعر بالإحباط عند التمييز.
  - **الحالة القسرية**: التدخلات دون حوار تُعزز الإقصاء، بينما الإشراك يُعيد بناء الوحدة.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في أكادير برنامجًا لدعم الشباب في الدبلوماسية، مما عزز شعور الأهالي بالوحدة. لكن سكان الأحياء الفقيرة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور العلاقات.

## الجزء الخامس: إعادة تصور العلاقات الدولية والشؤون الخارجية

إعادة تصور العلاقات لا يحدث بمعزل عن العالم. التوترات العالمية والتعاون الدولي تُشكل سياسات المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الدعم الدولي، الضغوط الجيوسياسية، والدبلوماسية العالمية.

## 1. الدعم الدولي: التعاون والتحدي

المغرب يتعاون مع منظمات مثل الأمم المتحدة لتعزيز مكانته. هذا الدعم، كما في الفصل العاشر، عزز الدبلوماسية في الرباط، مثل تمويل برامج المناخ عام 2021. لكن الدعم غالبًا يُركز على القضايا العالمية، مُهملًا الحاجات المحلية. إعادة تصور العلاقات تتطلب توجيه الدعم نحو المناطق المهمشة.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كوسيلة للتقدم، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب في مراكش يقدّر المشاريع، لكنه يطالب بتوزيع عادل.
  - **الشؤون الخارجية**: الدعم يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن السيادة.
    - **الحالة القسرية**: الدعم غير المتوازن قد يُعزز التفاوت، مما يُثير القسر.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعد تمويل دولي في تنظيم قمة ثقافية في الداخلة، مما عزز الدبلوماسية. لكن الأهالي طالبوا بمشاريع محلية، مما يُظهر الحاجة إلى عدالة في توزيع الدعم.

### 1. الضغوط الجيوسياسية: النقد والإصلاح

الدول الكبرى تضغط على المغرب لمعالجة قضايا مثل الصحراء. تقارير عن التوترات في الحسيمة عام 2020 دفعت إلى نقاشات حول السيادة، مما ألهم إصلاحات دبلوماسية. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن الاستقلالية، مما يُثير توترات. في أكادير، شجعت هذه الضغوط شبابًا على مناقشة التعاون، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
  - **المواطنون**: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للسيادة.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين التعاون والسيادة، مما يُؤثر على العلاقات.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى قيود خفية.

**مثال مغربي**: في 2022، ألهم تقرير دولي عن التوترات نقاشًا في تطوان، مما دفع إلى إصلاحات محلية. لكن الرد الرسمي دافع عن السيادة، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور العلاقات.

### الدبلوماسية العالمية: الفرص والمخاطر

الاندماج في الدبلوماسية العالمية يُعزز العلاقات عبر خلق فرص. قمم مثل COP22 في مراكش جذبت زوارًا عالميين عام 2016، مما عزز الفخر الوطني. لكن الدبلوماسية العالمية تُثير مخاوف من التدخل عندما تُهيمن القوى الكبرى. في الداخلة، أنتج الشباب حملات رقمية عن التعاون الإفريقي، لكنها واجهت نقدًا كتقليد للغرب.

### الذاتبات:

- **الشباب**: الشباب يرى الدبلوماسية كمنصة للتعبير، لكنه ينتقد تحيزها.
- **المواطنون**: الكثيرون يشعرون بالفخر عند تمثيل المغرب عالميًا، لكنهم يرفضون التدخل.
- **الشؤون الخارجية**: الدبلوماسية تُظهر المغرب كجزء من العالم، لكنها تُثير تساؤلات عن الأصالة.
  - **الحالة القسرية**: الدبلوماسية تُقلل من القسر العلني، لكنه تُثير رقابة على الأفكار.

**مثال مغربي**: في 2022، أنتج شباب في الرباط حملة رقمية عن المناخ، مما جذّب اهتمامًا عالميًا. لكن السلطات قيّدت نشرها، مما يُظهر تأثير الدبلوماسية العالمية على العلاقات والقسر.

### الجزء السادس: رؤية مستقبلية للعلاقات الدولية

إعادة تصور العلاقات الدولية ليست مجرد قمم؛ إنها رؤية لمغرب يعزز مكانته ويحافظ على سيادته. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار الدبلوماسي، إصلاح السياسات الخارجية، وإشراك المجتمعات.

### 1. تعزيز الحوار الدبلوماسي: جسر الوحدة

الحوار بين الدولة والمواطنين هو أساس العلاقات. مبادرات مثل نقاشات الرباط عام 2021 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل الحسيمة يمكن أن يُعالج الإقصاء. إنشاء مجالس دبلوماسية محلية يضمن استمرار الحوار.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت أكادير جلسات حوار حول التعاون الإفريقي، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء علاقات متوازنة.

## 1. إصلاح السياسات الخارجية: بناء مكانة مستدامة

إصلاح السياسات لدعم السيادة والتعاون ضروري لتحقيق التوازن. برامج مثل تدريب الدبلوماسيين في مراكش عام 2021 ساعدت في تعزيز المكانة، لكن نقص الحوار يُعيق التوسع. في الداخلة، يمكن أن يُعزز التركيز على التجارة الإفريقية العلاقات. إشراك القطاع الخاص في الدبلوماسية يضمن شمولية.

## الذاتيات:

- **الدبلوماسيون**: الإصلاحات تُعزز شعورهم بالفخر، مما يُقلل من الإقصاء.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بفرص عادلة، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
    - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت تطوان برنامجًا لتدريب الشباب على الدبلوماسية، مما ألهم المشاركين. لكن الأهالي طالبوا بدعم أكبر، مما يُبرز أهمية إصلاح السياسات في إعادة تصور العلاقات.

## 1. إشراك المجتمعات: علاقات من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل العلاقات ملكًا للجميع. مبادرات مثل نقاشات الحسيمة عام 2022 جمعت الأهالي حول قضايا السيادة، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو الشباب يمكن أن يُعالج الإقصاء. في أكادير، يمكن أن تُشجع الأسواق الثقافية على دعم الدبلوماسية.

- **المواطنون**: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت الداخلة فعالية لدعم النساء في الدبلوماسية الثقافية، مما عزز شعورهن بالوحدة. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء العلاقات.

## خاتمة الفصل الخامس عشر: نحو علاقات تجمع

إعادة تصور العلاقات الدولية في المغرب هي دعوة لإعادة بناء الجسور بين السيادة والتعاون. من التوترات الإقليمية إلى التدخل والتبعية، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يُعالج الإقصاء، الإصلاحات تُعزز الثقة، والمشاركة تُشفي القلق. النخب، من الملكية إلى المدنية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى شفافية. الشؤون الخارجية تُعزز الإمكانات، لكنها تُذكرنا بأهمية الهوية. والذاتيات، من الفخر إلى الوحدة، تُظهر أن المغاربة يريدون علاقات تُشمل الجميع. دبلوماسي في الرباط قد يرى الحوار كفخر، شابة في مراكش ترى التعاون كثقة، وأهالي الداخلة يبحثون عن وحدة وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء علاقات تعزز مكانته وتحافظ على سيادته؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، إصلاحات تُطمئن، ومشاركة تُلهم. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور الصحة**، متسائلين كيف يمكن للمغرب بناء نظام صحي عادل يدعم مواطنيه، مستلهمين دروس العلاقات والاقتصاد.

# الفصل السادس عشر: إعادة تصور الصحة

## مقدمة: الصحة كحق وابتكار

في مستشفى بفاس عام 2024، كانت ممرضة شابة تتحدث بحماس عن إمكانات التكنولوجيا في تحسين الرعاية. "تخيل رقائق تكشف المرض قبل ظهوره!"، قالت، وهي تنظر إلى مريض. هذا المشهد يعكس جوهر الصحة في المغرب: وعد بالتقدم يواجه تحديات التفاوت، نقص الموارد، والوصول العادل. كما كشفت الفصول السابقة، من سنوات الرصاص إلى الاقتصاد، شكّلت الأزمات طموحات المغاربة لنظام صحي يدعم الجميع.

الفصل السادس عشر يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور الصحة كإطار يوفر رعاية عادلة، يُدمج الابتكارات مثل الرقائق النانونية، الاتصال الكمومي، والهاتف العصبي، ويبني مجتمعًا صحيًا. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الأمن (الفصل السابع)، إعادة تصور الهوية الوطنية (الفصل الثامن)، إعادة تصور العدالة الاجتماعية (الفصل التاسع)، إعادة تصور الحوكمة (الفصل العاشر)، إعادة تصور التنمية المستدامة (الفصل الحادي عشر)، إعادة تصور التلاقات إعادة تصور العلاقات الدولية (الفصل الزابع عشر)، وإعادة تصور العلاقات الدولية (الفصل الخامس عشر)، سنتساءل: ما الذي يجعل النظام الصحي عادلًا؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور الصحة وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها: رعاية صحية عادلة، ابتكار صحي (بما في ذلك الرقائق النانونية، وتاريخها في المغرب، والهاتف العصبي)، ومشاركة مجتمعية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم النظام؟)، الذاتيات (كيف يراه المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لصحة تجمع المغاربة من فاس (كيالى الداخلة.

## الجزء الأول: تعريف إعادة تصور الصحة وتاريخها

إعادة تصور الصحة تعني بناء نظام يوفر رعاية متساوية للجميع، يُدمج الابتكار التكنولوجي، ويُعزز الصحة مع احترام التحديات العالمية. في المغرب، ارتبطت الصحة تاريخيًا بالنضال ضد الأمراض والتفاوت، لكن قضايا مثل نقص الأطباء (2 لكل 1,000 نسمة عام 2023) والوصول المحدود تتطلب نهجًا جديدًا. إعادة التصور تتطلب مواجهة إرث التفاوت، تعزيز الحوار، وإشراك المجتمعات، مستلهمة من العدالة والاقتصاد كما في الفصلين التاسع والرابع عشر.

## تاريخ الصحة في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: ركّزت الصحة على الطب التقليدي والتعاونيات المحلية، مع جهود لمقاومة الأمراض الاستعمارية.
  - **ما بعد الاستقلال (1956-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى التركيز على المستشفيات إلى تحسين الرعاية (من 20% إلى 50% تغطية عام 1980)، لكن التفاوت بين الريف والمدن أضعف النتائج.
- **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت مبادرات مثل برنامج "RAMED" للتأمين الصحي (2008)، ودستور 2011 أكد على الصحة كحق. لكن احتجاجات في فاس عام 2022 كشفت عن نقص الأطباء (30% من المستشفيات الريفية تعاني نقصًا)، كما في الفصل التاسع.

• السياق المعاصر: اليوم، تواجه الصحة تحديات مثل الأمراض المزمنة (25% من المغاربة مصابون بالسكري عام 2023) ونقص الابتكار في الريف. نقاشات في مراكش عام 2023 عن التكنولوجيا الصحية عكست طموح الشباب، بينما تُظهر فعاليات في الداخلة رغبة في نظام صحى عادل.

#### الذاتيات:

- الجيل القديم: من عاشوا الأزمات الصحية يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من التفاوت.
  - **الشباب**: الشباب في فاس أو مراكش يطالب بنظام حديث، مُعبرًا عن إحباطه من النقص.
    - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج للإصلاحات، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال المناطق الريفية.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت فاس نقاشًا حول الابتكار الصحي، مما عزز شعور الشباب بالأمل. لكن الأهالي طالبوا بحلول لنقص الأطباء، مُعبرين عن رغبتهم في نظام شامل، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة التصور.

## الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور الصحة

إعادة تصور الصحة تتطلب أشكالًا تُعالج الفجوات وتُعزز الرعاية. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: رعاية صحية عادلة، ابتكار صحي (بما في ذلك الرقائق النانونية، الاتصال الكمومي، والهاتف العصبي)، ومشاركة مجتمعية.

### 1. رعاية صحية عادلة

الرعاية العادلة تضمن وصول الجميع إلى الخدمات بغض النظر عن المنطقة أو الطبقة. برنامج "RAMED" ساعد آلاف الأسر في الداخلة منذ 2008 على تلقي العلاج، مما قلل من التفاوت. لكن نقص المستشفيات في الريف، كما في الفصل التاسع، يُعيق التقدم. في فاس، ساعدت مبادرات عام 2021 لدعم النساء الحوامل على تحسين الرعاية، لكن الأهالي طالبوا ببنية تحتية أفضل.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الرعاية كحق، لكنهم ينتقدون نقص الموارد.
- **الشباب**: الشباب يطالب بفرص متساوية، مُعبرًا عن إحباطه من التفاوت.
  - **الحالة القسرية**: التفاوت يُعزز الإقصاء، بينما الإصلاحات تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء نظام عادل.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت الداخلة برنامجًا لدعم العيادات المتنقلة، مما عزز الرعاية. لكن الأهالي طالبوا بمستشفيات أكثر، مما يُظهر أهمية الرعاية العادلة في إعادة تصور الصحة.

## 1. ابتكار صحى

الابتكار يُحسّن الرعاية عبر التكنولوجيا. هنا، سنركز على الرقائق النانونية، الاتصال الكمومي، والهاتف العصبي، مع ربطها بالمغرب.

- الرقائق النانونية: هذه الرقائق، بحجم نانومترات، تُستخدم عالميًا للكشف المبكر عن الأمراض (مثل السرطان بنسبة دقة 90% عام 2023). في المغرب، بدأت تجارب في مراكش عام 2022 لاستخدامها في تحليل الدم، مما عزز الأمل في التشخيص. لكن نقص التمويل، كما في الفصل الرابع عشر، يُعيق التوسع.
  - **الاتصال الكمومي**: يسمح بنقل البيانات الصحية بسرعة وأمان (100 مرة أسرع من الألياف عام 2024). في فاس، اقترح باحثون عام 2023 استخدامه لربط المستشفيات، مما يُسرّع الاستجابة. لكن ضعف البنية التحتية يُثير تحديات.
  - **الهاتف العصبي**: واجهات دماغية (مثل Neuralink) تُمكّن التحكم في الأجهزة عبر الأفكار (اختبارات بنسبة نجاح 70% عام 2024). في المغرب، ناقش علماء في الرباط عام 2023 إمكاناته لعلاج الشلل، لكن نقص التدريب يُعيق التطبيق.

- **الأطباء**: الأطباء يرون الابتكار كفرصة، لكنهم يعانون من نقص البنية التحتية.
- **الشباب**: الشباب يطالب بدعم التكنولوجيا، مُعبرًا عن أمله في نظام حديث.
- **الحالة القسرية**: التفاوت التكنولوجي يُعزز الإقصاء، بينما التوسع يُقلل منه.
- **الكشف**: التجارب تُظهر احتياجات المرضى، مما يُساعد في بناء نظام مبتكر.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت مراكش تجربة للرقائق النانونية، مما ألهم الأطباء. لكن نقص التمويل أحبط المرضى، مما يُبرز دور الابتكار في إعادة تصور الصحة.

## 1. مشاركة مجتمعية

الصحة تحتاج إلى إشراك المواطنين في القرارات. في الداخلة، ساعدت نقاشات عام 2020 حول الأمراض المزمنة الأهالي على اقتراح حلول، مما عزز شعورهم بالمسؤولية. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل النساء والريفيين، يمكن أن يُعزز النظام.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون المشاركة كوسيلة للإنصاف، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بدور أكبر، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
    - **الحالة القسرية**: القيود تُعزز الإقصاء، بينما المشاركة تُقلل منه.
- **الكشف**: النقاشات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء نظام شامل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم أهالي في فاس فعالية لدعم التوعية الصحية، مما جمع مجتمعات متنوعة. الفعالية عززت الأمل، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور الصحة.

#### الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الصحة

النخب – الملكية، الحكومية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم النظام الصحي. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء نظام عادل أو تعيق ذلك.

### 1. المؤسسة الملكية: الرؤية والتوجيه

الملك، كرمز للوحدة، يوجه الصحة عبر مبادرات مثل بناء مستشفيات جديدة. هذه الإصلاحات، كما في الفصل العاشر، عززت الرعاية في مراكش، لكن التفاوت الإقليمي أثار تساؤلات. في فاس، يرى الأهالي الملك كداعم للصحة، لكنهم يطالبون بحلول للنقص.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للصحة، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد بطء التنفيذ.
  - **توزيع القوة**: الملكية تُركز الصحة حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.

### 1. النخب الحكومية: التخطيط والتحدي

الحكومة تُصمم سياسات الصحة، لكن البيروقراطية، كما في الفصل الخامس، تُعيق التقدم. إصلاحات مثل دعم التأمين الصحي في الداخلة عام 2021 قللت من التكاليف، لكن قضايا مثل الفساد أثارت انتقادات. في مراكش، ساعدت برامج تدريب الأطباء في تحسين الرعاية، لكن الأهالي طالبوا بشفافية أكبر.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون الحكومة كمسؤولة، لكنهم يخشون البيروقراطية.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات حقيقية، مُعبرًا عن إحباطه من التأخير.
- **توزيع القوة**: النخب الحكومية تُعزز الصحة، لكن الشفافية تُقلل من القسر.

## 1. النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب بنظام صحّي عادل عبر توثيق التحديات. في فاس، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا نقص الأدوية، مما دفع إلى نقاشات حول المسؤولية. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز الصحة عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

## الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - المواطنون: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في مراكش نقاشًا عن نقص الأطباء، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور الصحة رغم التحديات.

# استكمال الفصل السادس عشر: إعادة تصور الصحة

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور الصحة

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لصياغة سياسات الصحة. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الدينية والعلمية في تعزيز نظام صحي عادل أو إعاقته.

## 1. النخب الدينية: القيم والصحة

النخب الدينية، مثل العلماء والخطباء، تُؤثر على الصحة من خلال خطاباتها التي تُروج للرعاية كقيمة إنسانية. في المغرب، حيث يرأس الملك الشأن الديني، تُبرز هذه النخب الصحة كحق. خلال نقاشات حول الأمراض المزمنة في طنجة عام 2022، دعا خطباء إلى دعم العيادات المحلية، مُشجعين الأهالي على التطوع. لكن أصوات دينية مستقلة، مثل شيوخ في أكادير، طالبت بمواجهة التفاوت الصحي، مشيرة إلى أن النظام العادل يتطلب استثمارات في الريف. هذا التوازن يُظهر كيف تُشكل النخب الدينية الذاتيات بين الأمل والنقد.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون النخب الدينية كمرشدة للصحة، لكنهم ينتقدون صمتها أحيانًا عن الفساد.
  - **الشباب**: الشباب في فاس أو العيون يرى الخطاب الديني كمصدر إلهام، لكنه يطالب بنظام حديث.
    - **توزيع القوة**: النخب الدينية تُعزز القيم، لكن تأثيرها محدود بتوجيهات الدولة.
    - **الحالة القسرية**: دعم الوضع الراهن قد يُعزز القسر، بينما النقد يُحفز الإصلاح.

**مثال مغربي**: في 2023، دعا خطيب في طنجة إلى دعم حملات التوعية الصحية خلال خطبة، مما شجع الأهالي على المشاركة. لكن شباب جامعيون طالبوا بخطاب ينتقد نقص المستشفيات، مما يكشف عن التوتر بين النخب الدينية وتوقعات المواطنين لنظام صحي عادل.

## 1. النخب العلمية: الابتكار والمسؤولية

النخب العلمية، مثل الباحثين والأطباء، تُساهم في الصحة عبر تطوير تقنيات مثل الرقائق النانونية. في الرباط، دعم باحثون عام 2021 تجارب الاتصال الكمومي لتحسين نقل البيانات الصحية، مما عزز الأمل في الرعاية. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على المدن، مُهملة مناطق مثل العيون. النخب العلمية تُمكن الصحة عبر الابتكار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطى الأولوية للتقدم على الإنصاف.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الابتكار كدعم للصحة، لكنهم ينتقدون إهمال الريف.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر الفرص، لكنه يطالب بتوزيع عادل للموارد.
- **توزيع القوة**: النخب العلمية تُعزز نفوذها عبر الصحة، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
  - **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على المدن يُعزز شعور الإقصاء في الأطراف.

**مثال مغربي**: في 2022، مولت جامعة في مراكش تجربة للهاتف العصبي، مما عزز الرعاية العصبية. لكن الأهالي .في القرى المجاورة انتقدوا إهمالهم، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب العلمية على تصور الصحة

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور الصحة على الذاتيات

إعادة تصور الصحة تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالدولة. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الأمل مقابل الإحباط، الثقة مقابل الشك، والإنصاف مقابل الإقصاء.

### 1. الأمل مقابل الإحباط

إصلاحات الصحة، مثل "RAMED"، تُحفز الأمل في رعاية أفضل. في فاس، عززت برامج التوعية عام 2021 شعور الشباب بالتفاؤل، مُعبرين عن أملهم في نظام حديث. لكن بطء الإصلاحات أو التفاوت الإقليمي، كما في الفصل التاسع، يُثير الإحباط. في أكادير، ألهمت تجارب الرقائق النانونية الأهالي، لكنهم شعروا بالإحباط عندما قُيدت برامجهم.

#### الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في طنجة أو مراكش، يرى البعض الأمل في الإصلاحات، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
  - **سكان المناطق الريفية**: في العيون، يرى الكثيرون الصحة كوسيلة للتقدم، لكنهم يشعرون بالإحباط من نقص المستشفيات.
    - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الأمل في التغيير والإحباط من القيود.
    - الحالة القسرية: بطء الإصلاحات يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في فاس نقاشًا عن الاتصال الكمومي في الصحة، مُعبرين عن أملهم في نظام ذكى. لكن قيود التمويل أثارت إحباطهم، مما يُظهر توازن الأمل والإحباط في إعادة تصور الصحة.

### 1. الثقة مقابل الشك

إعادة تصور الصحة يمكن أن يُعزز الثقة في الدولة إذا شمل الجميع. برامج مثل تدريب الأطباء في طنجة عام 2021 عززت ثقة الأهالي في النظام، مما قلل من شعورهم بالإقصاء. لكن قضايا مثل الفساد، كما في الفصل الخامس، تُثير الشك. في العيون، أدت شائعات عن محاباة في توزيع الأدوية عام 2022 إلى شعور الشباب بأن النظام غير عادل، مما قلل من ثقتهم.

## الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا الأزمات الصحية يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من الفساد.
  - **الشباب**: الشباب في الداخلة يقدّر المبادرات، لكنه يشك في نواياها إذا قُيدت الفرص.
    - **الحالة القسرية**: الفساد يُعزز الشك، بينما الشفافية تُعيد بناء الثقة.
    - **الكشف**: النقاشات المجتمعية تُظهر مخاوف الأهالي، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت السلطات في أكادير حملة لدعم الرعاية العصبية، مما عزز ثقة الأهالي. لكن الشباب طالب بشفافية في توزيع الموارد، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور الصحة.

#### 1. الإنصاف مقابل الإقصاء

إعادة تصور الصحة يمكن أن يُعزز شعور الإنصاف إذا أُشْرِكَ المهمشون. في مراكش، عززت برامج دعم الأطفال عام 2021 شعور الأهالي بالعدالة، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل العيون، أدت احتجاجات على نقص الأطباء إلى شعور بالإقصاء، كما رأينا في الفصل الثامن. التوازن بين الإشراك والإصلاح هو مفتاح بناء إنصاف.

#### الذاتيات:

- **سكان الصحراء**: في العيون والداخلة، يرون الصحة كجزء من التقدم، لكنهم يطالبون بمستشفيات أكثر.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير القيود شعورًا بالإقصاء من النظام الصحي.
    - **الشباب**: الشباب يحلم بإنصاف وطني، لكنه يشعر بالإحباط عند التمييز.
  - **الحالة القسرية**: التدخلات دون حوار تُعزز الإقصاء، بينما الإشراك يُعيد بناء الإنصاف.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في طنجة برنامجًا لدعم الريفيين صحيًا، مما عزز شعور الأهالي بالإنصاف. لكن سكان الأحياء الفقيرة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور الصحة.

## الجزء الخامس: إعادة تصور الصحة والشؤون الخارجية

إعادة تصور الصحة لا يحدث بمعزل عن العالم. التعاون الدولي والضغوط الخارجية تُشكل سياسات الصحة في المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الدعم الصحي، الضغوط الإصلاحية، والتكنولوجيا العالمية.

## 1. الدعم الصحى: التمويل والتحدي

المغرب يتعاون مع منظمات مثل منظمة الصحة العالمية لتحسين الصحة. هذا الدعم، كما في الفصل العاشر، عزز البنية التحتية في فاس، مثل بناء عيادات عام 2021. لكن الدعم غالبًا يُركز على المدن، مُهملًا مناطق مثل العيون. إعادة تصور الصحة تتطلب توجيه الدعم نحو المناطق الريفية والصحراوية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كوسيلة للإصلاح، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب في مراكش يقدّر المشاريع، لكنه يطالب بتوزيع عادل.
- **الشؤون الخارجية**: الدعم يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن الاستقلالية.
  - الحالة القسرية: الدعم غير المتوازن قد يُعزز التفاوت، مما يُثير القسر.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعد تمويل دولي في بناء مختبر للرقائق النانونية في الرباط، مما عزز التشخيص. لكن الأهالي في العيون طالبوا بمشاريع في مناطقهم، مما يُظهر الحاجة إلى عدالة في توزيع الدعم.

### 1. الضغوط الإصلاحية: النقد والتغيير

المنظمات الدولية تضغط على المغرب لمعالجة التفاوت الصحي. تقارير عن نقص الأطباء في أكادير عام 2020 دفعت إلى نقاشات حول المسؤولية، مما ألهم إصلاحات إدارية. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في طنجة، شجعت هذه الضغوط شبابًا على مناقشة الهاتف العصبي، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

### الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- **المواطنون**: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للإصلاحات التقليدية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الإصلاح والسيادة، مما يُؤثر على الصحة.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى قيود خفية.

**مثال مغربي**: في 2022، ألهم تقرير دولي عن التفاوت الصحي نقاشًا في فاس، مما دفع إلى إصلاحات محلية. لكن الرد الرسمي دافع عن السيادة، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور الصحة.

## التكنولوجيا العالمية: الفرص والمخاطر

الاندماج في التكنولوجيا العالمية يُعزز الصحة عبر تبادل الابتكارات. شركات في مراكش استخدمت الذكاء الاصطناعي عام 2022 لتحليل البيانات الصحية، مما ربطها بمختبرات عالمية. لكن التكنولوجيا العالمية تُثير مخاوف من التبعية عندما تُهيمن الأسواق الغربية. في الداخلة، أنتج الشباب حملات رقمية عن الرقائق النانونية، لكنها واجهت نقدًا كتقليد للغرب.

### الذاتيات:

- الشباب: الشباب يرى التكنولوجيا كمنصة للتعبير، لكنه ينتقد تحيزها.
- **المواطنون**: الكثيرون يشعرون بالفخر عند تمثيل الصحة عالميًا، لكنهم يرفضون التبعية.
- **الشؤون الخارجية**: التكنولوجيا تُظهر المغرب كجزء من العالم، لكنها تُثير تساؤلات عن الأصالة.
  - **الحالة القسرية**: التكنولوجيا تُقلل من القسر العلني، لكنه تُثير رقابة على الأفكار.

**مثال مغربي**: في 2022، أنتج شباب في طنجة حملة رقمية عن الاتصال الكمومي، مما جذّب اهتمامًا عالميًا. لكن السلطات قيّدت نشرها، مما يُظهر تأثير التكنولوجيا العالمية على الصحة والقسر.

## الجزء السادس: رؤية مستقبلية للصحة

إعادة تصور الصحة ليست مجرد إصلاحات؛ إنها رؤية لمغرب يُمكّن مواطنيه ويحقق الإنصاف. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار الصحي، إصلاح السياسات الصحية، وإشراك المجتمعات، مع دمج الرقائق النانونية، الاتصال الكمومي، والهاتف العصبي.

### 1. تعزيز الحوار الصحى: جسر الثقة

الحوار بين الدولة والأهالي هو أساس الصحة. مبادرات مثل نقاشات فاس عام 2021 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل العيون يمكن أن يُعالج الإقصاء. إنشاء مجالس صحية محلية يضمن استمرار الحوار، مع التركيز على تقنيات مثل الرقائق النانونية للتشخيص.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت طنجة جلسات حوار حول نقص الأطباء، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء نظام شامل.

## 1. إصلاح السياسات الصحية: بناء نظام مستدام

إصلاح السياسات لتعكس احتياجات العصر ضروري لتحقيق الإنصاف. برامج مثل تطوير الاتصال الكمومي في الرباط عام 2021 ساعدت في تحسين الربط بين المستشفيات، لكن نقص التمويل يُعيق التوسع. في أكادير، يمكن أن يُعزز دمج الهاتف العصبي علاج الأمراض العصبية. إشراك القطاع الخاص في تصميم السياسات يضمن شمولية.

### الذاتيات:

- **الأطباء**: الإصلاحات تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بسياسات حديثة، مما يُعزز شعوره بالأمل.
    - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت مراكش برنامجًا لدعم الذكاء الاصطناعي في الصحة، مما ألهم الأطباء. لكن المرضى طالبوا بدعم أكبر، مما يُبرز أهمية إصلاح السياسات في إعادة تصور الصحة.

## 1. إشراك المجتمعات: صحة من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل الصحة ملكًا للجميع. مبادرات مثل نقاشات العيون عام 2022 جمعت الأهالي حول قضايا الأمراض المزمنة، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو الريفيين يمكن أن يُعالج الإقصاء. في الداخلة، يمكن أن تُشجع الفعاليات المجتمعية على دعم الرقائق النانونية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت فاس فعالية لدعم النساء في التوعية الصحية، مما عزز شعورهن بالإنصاف. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء الصحة.

### خاتمة الفصل السادس عشر: نحو صحة تجمع

إعادة تصور الصحة في المغرب هي دعوة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة. من التفاوت إلى نقص الأطباء والفساد، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يُعالج الإقصاء، الإصلاحات تُعزز الإنصاف، والمشاركة تُشفي الشك. النخب، من الملكية إلى العلمية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى شفافية. الشؤون الخارجية تُعزز الإمكانات، لكنها تُذكرنا بأهمية الاستقلالية. والذاتيات، من الأمل إلى الإنصاف، تُظهر أن المغاربة يريدون نظامًا يُشمل الجميع. ممرضة في فاس قد ترى الحوار كأمل، باحث في مراكش يرى الابتكار كثقة، وأهالى العيون يبحثون عن إنصاف وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب بناء نظام صحي يُمكّن كل فرد؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، إصلاحات تُطمئن، ومشاركة تُلهم، مدعومة بتقنيات مثل الرقائق النانونية، الاتصال الكمومي، والهاتف العصبي. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور البيئة**، متسائلين كيف يمكن للمغرب حماية موارده مع دعم مواطنيه، مستلهمين دروس الصحة والاقتصاد.

# الفصل السابع عشر: إعادة تصور البيئة

# مقدمة: البيئة كمستقبل مشترك

في غابة قرب طنجة عام 2024، كان ناشط شاب يزرع شجرة مع مجموعة من الأطفال. "هذه الشجرة ليست لنا، بل لهم"، قال، مشيرًا إلى الأجيال القادمة. هذا المشهد يعكس جوهر البيئة في المغرب: طموح للحفاظ على الموارد وسط تحديات الجفاف، التلوث، والتفاوت الاجتماعي. كما كشفت الفصول السابقة، من سنوات الرصاص إلى إصلاحات الصحة، شكّلت الأزمات والفرص طموحات المغاربة لبيئة مستدامة.

الفصل السابع عشر يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور البيئة كإطار يحمي موارده الطبيعية، يدعم مواطنيه، ويبني مستقبلًا عادلًا. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الثالث)، الشبكة الاستخباراتية (الفصل الرابع)، الممارسات غير الاجتماعية (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الفوصل السادس)، إعادة تصور الفصل الثامن)، إعادة تصور العدالة الاجتماعية (الفصل التاسع)، إعادة تصور الحوكمة (الفصل العاشر)، إعادة تصور النتمية المستدامة (الفصل الحادي عشر)، إعادة تصور التعليم (الفصل الثاني عشر)، إعادة تصور التقافة (الفصل الثالث عشر)، إعادة تصور العلاقات الدولية (الفصل الخامس عشر)، وإعادة تصور الصحة (الفصل السادس عشر)، سنتساءل: ما الذي يجعل البيئة مستدامة وعادلة؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور البيئة وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها: حماية الموارد، عدالة بيئية، وابتكار بيئي. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم السياسات؟)، الذاتيات (كيف يراها المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لبيئة تجمع المغاربة من مراكش إلى العيون.

### الجزء الأول: تعريف إعادة تصور البيئة وتاريخها

إعادة تصور البيئة تعني بناء إطار يحمي الموارد الطبيعية، يضمن العدالة البيئية، ويُدمج الابتكار لمواجهة التحديات العالمية. في المغرب، ارتبطت البيئة تاريخيًا بالنضال ضد الجفاف والتصحر، لكن قضايا مثل التلوث (30% من الأنهار ملوثة عام 2023) ونقص المياه تتطلب نهجًا جديدًا. إعادة التصور تتطلب مواجهة إرث التفاوت، تعزيز الحوار، وإشراك المجتمعات، مستلهمة من التنمية المستدامة والصحة كما في الفصلين الحادي عشر والسادس عشر.

## تاريخ البيئة في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: اعتمد المغاربة على الممارسات التقليدية لإدارة المياه والغابات، مع مقاومة استنزاف الموارد الاستعمارية.
- **ما بعد الاستقلال (1956-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى التركيز على الزراعة إلى بناء سدود (من 10 إلى 50 سدًا بحلول 1990)، لكن التصحر أضعف النتائج (20% من الأراضى مهددة).
- **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت مبادرات مثل استراتيجية الطاقة المتجددة (50% طاقة شمسية بحلول 2030) ودستور 2011 الذي أكد على البيئة كحق. لكن احتجاجات في مراكش عام 2022 كشفت عن مخاوف من التلوث الصناعي، كما في الفصل التاسع.
- السياق المعاصر: اليوم، تواجه البيئة تحديات مثل الجفاف (40% انخفاض الأمطار عام 2023) وفرص مثل الطاقة الخضراء. فعاليات في طنجة عام 2023 عن التوعية البيئية عكست طموح الشباب، بينما تُظهر نقاشات في العيون رغبة في حماية شاملة.

#### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا الجفاف يرون الإصلاحات كضرورة، لكنهم يحذرون من التلوث.
- **الشباب**: الشباب في مراكش أو طنجة يطالب بسياسات خضراء، مُعبرًا عن إحباطه من البطء.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج للاستدامة، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال المناطق الريفية.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت طنجة فعالية لزراعة الأشجار، مما عزز شعور الشباب بالفخر. لكن الأهالي طالبوا بحلول للتلوث، مُعبرين عن رغبتهم في بيئة عادلة، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة التصور.

# الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور البيئة

إعادة تصور البيئة تتطلب أشكالًا تُعالج التحديات وتُعزز الاستدامة. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: حماية الموارد، عدالة بيئية، وابتكار بيئي.

## حماية الموارد

حماية الموارد تضمن استدامة المياه، الغابات، والطاقة. مبادرة "المغرب الأخضر" (2008) ساعدت على تحسين إدارة المياه في مراكش، مما دعم الفلاحين. لكن نقص التنفيذ في المناطق الصحراوية، كما في الفصل الحادي عشر، يُعيق التقدم. في العيون، ساعدت مشاريع الطاقة الشمسية عام 2021 على تقليل الاعتماد على الوقود، لكن .الأهالي طالبوا بحماية أكبر للمياه

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الحماية كمستقبل، لكنهم ينتقدون نقص الموارد.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بحلول مستدامة، مُعبرًا عن إحباطه من التلوث.
    - **الحالة القسرية**: الإهمال يُعزز الإقصاء، بينما الحماية تُقلل منه.
- **الكشف**: المشاريع تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء بيئة مستدامة.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت مراكش برنامجًا لإعادة تدوير المياه، مما عزز الاستدامة. لكن الأهالي طالبوا بتمويل أكبر، مما يُظهر أهمية حماية الموارد في إعادة تصور البيئة.

#### 1. عدالة بيئية

العدالة البيئية تضمن توزيعًا عادلًا للموارد والحماية من التلوث. في طنجة، ساعدت مبادرات عام 2020 لتنظيف الشواطئ الأهالي على استعادة مناطقهم، مما قلل من التفاوت. لكن التلوث الصناعي، كما في الفصل التاسع، يُؤثر على الريف أكثر. في العيون، ألهمت نقاشات عام 2022 حول التصحر الشباب، لكنهم طالبوا بحماية متساوية.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون العدالة كحق، لكنهم يعانون من نقص الحوار.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بإنصاف بيئي، مُعبرًا عن أمله في نظام عادل.
    - **الحالة القسرية**: التلوث يُعزز الإقصاء، بينما العدالة تُقلل منه.
- **الكشف**: الفعاليات تُظهر احتياجات المهمشين، مما يُساعد في بناء بيئة شاملة.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت طنجة حملة لتنظيف الأنهار، مما ألهم الأهالي. لكن الشباب طالب بحماية المناطق الريفية، مما يُبرز دور العدالة في إعادة تصور البيئة.

## 1. ابت<mark>کار بی</mark>ئی

الابتكار يُحسِّن الحماية عبر التكنولوجيا. محطات الطاقة الشمسية في ورزازات (من أكبر المحطات عالميًا عام 2023) عززت الاستدامة، مما دعم الاقتصاد. لكن نقص الابتكار في مناطق مثل العيون، كما في الفصل الرابع عشر، يُثير تحديات. في مراكش، اقترح باحثون عام 2022 استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الجفاف، لكن ضعف البنية التحتية يُعيق التوسع.

## الذاتيات:

- المهندسون: المهندسون يرون الابتكار كفرصة، لكنهم يعانون من نقص التمويل.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بدعم التكنولوجيا، مُعبرًا عن أمله في بيئة خضراء.
  - **الحالة القسرية**: التفاوت التكنولوجي يُعزز الإقصاء، بينما التوسع يُقلل منه.
  - **الكشف**: التجارب تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء نظام مبتكر.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت ورزازات مشروعًا لتطوير الطاقة الخضراء، مما ألهم الأهالي. لكن نقص التمويل أحبط القرى المجاورة، مما يُبرز دور الابتكار في إعادة تصور البيئة.

### الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور البيئة

النخب – الملكية، الحكومية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم السياسات البيئية. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء بيئة مستدامة أو تعيق ذلك.

### 1. المؤسسة الملكية: الرؤية والتوجيه

الملك، كرمز للوحدة، يوجه البيئة عبر مبادرات مثل "الاستراتيجية الخضراء". هذه الجهود، كما في الفصل العاشر، عززت الاستدامة في مراكش، لكن التلوث أثار تساؤلات. في طنجة، يرى الأهالي الملك كداعم للبيئة، لكنهم يطالبون بحلول للجفاف.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للاستدامة، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - الشباب: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد بطء التنفيذ.
  - **توزيع القوة**: الملكية تُركز البيئة حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.

### 1. النخب الحكومية: التخطيط والتحدي

الحكومة تُصمم سياسات البيئة، لكن البيروقراطية، كما في الفصل الخامس، تُعيق التقدم. إصلاحات مثل دعم الطاقة المتجددة في العيون عام 2021 عززت الاستدامة، لكن قضايا مثل الفساد أثارت انتقادات. في مراكش، ساعدت برامج التوعية في تحسين إعادة التدوير، لكن الأهالي طالبوا بشفافية أكبر.

#### الذاتيات:

- المواطنون: الكثيرون يرون الحكومة كمسؤولة، لكنهم يخشون البيروقراطية.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات حقيقية، مُعبرًا عن إحباطه من التأخير.
  - **توزيع القوة**: النخب الحكومية تُعزز البيئة، لكن الشفافية تُقلل من القسر.

## النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب ببيئة عادلة عبر توثيق التحديات. في طنجة، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا التلوث، مما دفع إلى نقاشات حول المسؤولية. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز البيئة عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

## الذاتيات:

- **النشطاء**: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - المواطنون: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في مراكش نقاشًا عن الجفاف، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور البيئة رغم التحديات.

# استكمال الفصل السابع عشر: إعادة تصور البيئة

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور البيئة (مكمل)

كما أشرنا، النخب تُشكل العمود الفقري لصياغة سياسات البيئة. هنا، سنكمل تحليل النخب بإضافة أبعاد جديدة: دور النخب الاقتصادية والعلمية في تعزيز بيئة مستدامة أو إعاقتها.

## 1. النخب الاقتصادية: الاستثمار والتوازن

النخب الاقتصادية، مثل الشركات الكبرى، تُساهم في البيئة عبر تمويل مشاريع الاستدامة. في أكادير، دعمت شركات مثل "OCP" عام 2022 برامج إعادة تدوير المياه، مما عزز الزراعة المستدامة. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على القطاعات المربحة، مُهملة قضايا مثل التلوث في المناطق الصحراوية. النخب الاقتصادية تُمكن البيئة عبر الاستثمار، لكنها تُثير تساؤلات عندما تُعطي الأولوية للربح على العدالة.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التمويل كدعم للبيئة، لكنهم ينتقدون إهمال المناطق الريفية.
  - **الشباب**: الشباب في فاس يقدّر الفرص، لكنه يطالب بتوزيع عادل للفوائد.
- **توزيع القوة**: النخب الاقتصادية تُعزز نفوذها عبر البيئة، مما يُثير نقاشات عن الأولويات.
  - **الحالة القسرية**: تركيز المشاريع على الربح يُعزز شعور الإقصاء في الأطراف.

**مثال مغربي**: في 2023، مولت شركة في الداخلة مشروعًا للطاقة الشمسية، مما عزز الاستدامة. لكن الأهالي انتقدوا إهمال قضايا التصحر، مما يُظهر كيف تُؤثر النخب الاقتصادية على تصور البيئة.

### 1. النخب العلمية: الابتكار والمسؤولية

النخب العلمية، مثل الباحثين والمهندسين، تُساهم في البيئة عبر تطوير تقنيات مستدامة. في فاس، دعم باحثون عام 2021 تجارب الذكاء الاصطناعي لمراقبة الجفاف، مما عزز إدارة المياه. لكن هذه المشاريع غالبًا تُركز على المدن، مُهملة مناطق مثل الداخلة. النخب العلمية تُمكن البيئة عبر الابتكار، لكنها تُثير نقدًا عندما تُهمل الشمولية.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الابتكار كأمل، لكنهم ينتقدون نقص الوصول في الريف.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بدعم التكنولوجيا، مُعبرًا عن أمله في بيئة خضراء.
  - **توزيع القوة**: النخب العلمية تُعزز دورها عبر البيئة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.
  - **الحالة القسرية**: التفاوت التكنولوجي يُعزز الإقصاء، بينما التوسع يُقلل منه.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت جامعة في مراكش تجربة لمراقبة التصحر، مما ألهم الأهالي. لكن القرى المجاورة شعرت بالإهمال، مما يُبرز دور النخب العلمية في إعادة تصور البيئة رغم التحديات.

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور البيئة على الذاتيات

إعادة تصور البيئة تُشكل كيف يرى المغاربة أنفسهم وعلاقتهم بالدولة. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال ثلاثة محاور: الأمل مقابل الإحباط، الثقة مقابل الشك، والإنصاف مقابل الإقصاء.

### 1. الأمل مقابل الإحباط

إصلاحات البيئة، مثل الطاقة المتجددة، تُحفز الأمل في مستقبل أخضر. في طنجة، عززت مبادرات زراعة الأشجار عام 2021 شعور الشباب بالتفاؤل، مُعبرين عن أملهم في بيئة مستدامة. لكن بطء الإصلاحات أو التلوث، كما في الفصل الحادي عشر، يُثير الإحباط. في الداخلة، ألهمت مشاريع الطاقة الشمسية الأهالي، لكنهم شعروا بالإحباط من نقص حلول التصحر.

#### الذاتيات:

- **المواطنون في المدن**: في مراكش أو فاس، يرى البعض الأمل في المشاريع، لكنهم ينتقدون بطء التنفيذ.
- **سكان المناطق الريفية**: في العيون، يرى الكثيرون البيئة كمستقبل، لكنهم يشعرون بالإحباط من التلوث.
  - **الشباب**: الشباب يتأرجح بين الأمل في التغيير والإحباط من القيود.
  - الحالة القسرية: التلوث يُعزز الإحباط، بينما المبادرات تُحفز الأمل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم شباب في أكادير نقاشًا عن إعادة التدوير، مُعبرين عن أملهم في بيئة نظيفة. لكن نقص التمويل أثار إحباطهم، مما يُظهر توازن الأمل والإحباط في إعادة تصور البيئة.

#### 1. الثقة مقابل الشك

إعادة تصور البيئة يمكن أن يُعزز الثقة في الدولة إذا كانت شفافة. برامج مثل تدريب المهندسين في مراكش عام 2021 عززت ثقة الأهالي في النظام، مما قلل من شعورهم بالإقصاء. لكن قضايا مثل الفساد، كما في الفصل الخامس، تُثير الشك. في فاس، أدت شائعات عن سوء إدارة المياه عام 2022 إلى شعور الشباب بأن السياسات غير عادلة، مما قلل من ثقتهم.

## الذاتيات:

- الجيل القديم: من عاشوا الجفاف يرون الإصلاحات كتقدم، لكنهم يحذرون من الفساد.
- **الشباب**: الشباب في الداخلة يقدّر المبادرات، لكنه يشك في نواياها إذا قُيدت الفرص.
  - **الحالة القسرية**: الفساد يُعزز الشك، بينما الشفافية تُعيد بناء الثقة.
  - **الكشف**: النقاشات المجتمعية تُظهر مخاوف الأهالي، مما يُساعد في بناء ثقة.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت السلطات في العيون حملة لدعم الطاقة الخضراء، مما عزز ثقة الأهالي. لكن الشباب طالب بشفافية في توزيع الموارد، مما يُظهر التوتر بين الثقة والشك في إعادة تصور البيئة.

## 1. الإنصاف مقابل الإقصاء

إعادة تصور البيئة يمكن أن يُعزز شعور الإنصاف إذا أُشْرِكَ المهمشون. في أكادير، عززت برامج تنظيف الشواطئ عام 2021 شعور الأهالي بالعدالة، مما قوّى ارتباطهم بالدولة. لكن في مناطق مثل الداخلة، أدت احتجاجات على نقص المياه إلى شعور بالإقصاء، كما رأينا في الفصل الثامن. التوازن بين الإشراك والإصلاح هو مفتاح بناء إنصاف.

- **سكان الصحراء**: في العيون والداخلة، يرون البيئة كجزء من التقدم، لكنهم يطالبون بموارد أكثر.
  - **سكان الريف**: في الحسيمة، تُثير القيود شعورًا بالإقصاء من السياسات البيئية.
    - **الشباب**: الشباب يحلم بإنصاف وطنى، لكنه يشعر بالإحباط عند التمييز.
  - **الحالة القسرية**: التدخلات دون حوار تُعزز الإقصاء، بينما الإشراك يُعيد بناء الإنصاف.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت السلطات في فاس برنامجًا لدعم الفلاحين، مما عزز شعور الأهالي بالإنصاف. لكن سكان الأحياء الفقيرة شعروا بالإهمال، مما يُبرز الحاجة إلى شمولية في إعادة تصور البيئة.

### الجزء الخامس: إعادة تصور البيئة والشؤون الخارجية

إعادة تصور البيئة لا يحدث بمعزل عن العالم. التعاون الدولي والضغوط الخارجية تُشكل سياسات البيئة في المغرب. هنا، سنستكشف هذا التأثير من خلال الدعم البيئي، الضغوط الإصلاحية، والتكنولوجيا العالمية.

## 1. الدعم البيئي: التمويل والتحدي

المغرب يتعاون مع منظمات مثل الأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة. هذا الدعم، كما في الفصل العاشر، عزز مشاريع الطاقة الخضراء في مراكش، مثل تمويل محطات شمسية عام 2021. لكن الدعم غالبًا يُركز على المدن، مُهملًا مناطق مثل الداخلة. إعادة تصور البيئة تتطلب توجيه الدعم نحو المناطق الصحراوية لمواجهة التصحر.

#### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يدعمون التعاون كوسيلة للإصلاح، لكنهم يرون فيه تدخلًا أحيانًا.
  - **الشباب**: الشباب في أكادير يقدّر المشاريع، لكنه يطالب بتوزيع عادل.
- **الشؤون الخارجية**: الدعم يُظهر المغرب كحليف، لكنه يُثير تساؤلات عن الاستقلالية.
  - **الحالة القسرية**: الدعم غير المتوازن قد يُعزز التفاوت، مما يُثير القسر.

**مثال مغربي**: في 2021، ساعد تمويل دولي في بناء مشروع لإعادة التشجير في طنجة، مما عزز الحماية. لكن الأهالي في العيون طالبوا بمشاريع في مناطقهم، مما يُظهر الحاجة إلى عدالة في توزيع الدعم.

## 1. الضغوط الإصلاحية: النقد والتغيير

المنظمات الدولية تضغط على المغرب لمعالجة التلوث والجفاف. تقارير عن التصحر في فاس عام 2020 دفعت إلى نقاشات حول المسؤولية، مما ألهم إصلاحات إدارية. لكن النخب الحاكمة غالبًا تُدافع عن السيادة، مما يُثير توترات. في الداخلة، شجعت هذه الضغوط شبابًا على مناقشة حماية المياه، لكن القيود على الجمعيات حدّت من تأثيرها.

- **النشطاء**: النشطاء يرون الضغوط كدعم، لكنهم يخشون استغلالها سياسيًا.
- المواطنون: الكثيرون يرون النقد كتدخل، مما يُعزز قبولهم للإصلاحات التقليدية.
- **الشؤون الخارجية**: الضغوط تُظهر التوتر بين الإصلاح والسيادة، مما يُؤثر على البيئة.
  - **الحالة القسرية**: النقد يُقلل من القسر العلني، لكنه قد يدفع إلى قيود خفية.

**مثال مغربي**: في 2022، ألهم تقرير دولي عن التلوث نقاشًا في أكادير، مما دفع إلى إصلاحات محلية. لكن الرد الرسمى دافع عن السيادة، مما يكشف عن تأثير الضغوط على إعادة تصور البيئة.

## 1. التكنولوجيا العالمية: الفرص والمخاطر

الاندماج في التكنولوجيا العالمية يُعزز البيئة عبر تبادل الابتكارات. شركات في مراكش استخدمت الذكاء الاصطناعي عام 2022 لمراقبة الغابات، مما ربطها بمختبرات عالمية. لكن التكنولوجيا العالمية تُثير مخاوف من التبعية عندما تُهيمن الأسواق الغربية. في العيون، أنتج الشباب حملات رقمية عن الطاقة الخضراء، لكنها واجهت نقدًا كتقليد للغرب.

## الذاتيات:

- **الشباب**: الشباب يرى التكنولوجيا كمنصة للتعبير، لكنه ينتقد تحيزها.
- **المواطنون**: الكثيرون يشعرون بالفخر عند تمثيل البيئة عالميًا، لكنهم يرفضون التبعية.
- **الشؤون الخارجية**: التكنولوجيا تُظهر المغرب كجزء من العالم، لكنها تُثير تساؤلات عن الأصالة.
  - **الحالة القسرية**: التكنولوجيا تُقلل من القسر العلني، لكنه تُثير رقابة على الأفكار.

**مثال مغربي**: في 2022، أنتج شباب في فاس حملة رقمية عن إعادة التدوير، مما جذّب اهتمامًا عالميًا. لكن السلطات قيّدت نشرها، مما يُظهر تأثير التكنولوجيا العالمية على البيئة والقسر.

## الجزء السادس: رؤية مستقبلية للبيئة

إعادة تصور البيئة ليست مجرد مشاريع؛ إنها رؤية لمغرب يحافظ على موارده ويُحقق العدالة. هنا، سنقترح ثلاثة محاور لتحقيق هذه الرؤية: تعزيز الحوار البيئي، إصلاح السياسات البيئية، وإشراك المجتمعات.

## 1. تعزيز الحوار البيئي: جسر الثقة

الحوار بين الدولة والأهالي هو أساس البيئة. مبادرات مثل نقاشات مراكش عام 2021 أظهرت أن الاستماع يُقلل من التوترات. توسيع هذه الجلسات لتشمل مدنًا مثل الداخلة يمكن أن يُعالج الإقصاء. إنشاء مجالس بيئية محلية يضمن استمرار الحوار، مع التركيز على قضايا مثل التصحر.

- **المواطنون**: الحوار يُعزز شعورهم بالمشاركة، مما يُقلل من الشك.
- **الشباب**: الشباب يرى الحوار كوسيلة للتأثير، لكنه يطالب بجدية في التنفيذ.
  - النخب: النخب يمكن أن تُشرف على الحوار، مما يُعزز دورها كوسيط.

**مثال مغربي**: في 2022، نظمت أكادير جلسات حوار حول التلوث، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. الجلسات عززت الثقة، لكن المشاركون طالبوا باستمرارها، مما يُظهر إمكانات الحوار في بناء بيئة مستدامة.

## 1. إصلاح السياسات البيئية: بناء استدامة

إصلاح السياسات لتعكس احتياجات العصر ضروري لتحقيق الإنصاف. برامج مثل تطوير الطاقة المتجددة في العيون عام 2021 ساعدت في تقليل التلوث، لكن نقص التمويل يُعيق التوسع. في فاس، يمكن أن يُعزز دمج الذكاء الاصطناعي مراقبة الموارد. إشراك القطاع الخاص في تصميم السياسات يضمن شمولية.

### الذاتيات:

- المهندسون: الإصلاحات تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بسياسات خضراء، مما يُعزز شعوره بالأمل.
    - **النخب**: النخب يمكن أن تُروج للإصلاحات، مما يُعزز شرعيتها.

**مثال مغربي**: في 2021، أطلقت طنجة برنامجًا لدعم إعادة التشجير، مما ألهم الأهالي. لكن المشاركون طالبوا بدعم أكبر، مما يُبرز أهمية إصلاح السياسات في إعادة تصور البيئة.

# 1. إشراك المجتمعات: بيئة من الجميع

إشراك المجتمعات يجعل البيئة ملكًا للجميع. مبادرات مثل نقاشات الداخلة عام 2022 جمعت الأهالي حول قضايا التصحر، مما عزز الوحدة. توسيع هذه البرامج لتشمل فئات مثل النساء أو الفلاحين يمكن أن يُعالج الإقصاء. في أكادير، يمكن أن تُشجع الفعاليات المجتمعية على دعم إعادة التدوير.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: المشاركة تُعزز شعورهم بالمسؤولية، مما يُقلل من الإقصاء.
- **الشباب**: الشباب يرى المشاركة كوسيلة للتغيير، لكنه يطالب بدعم أكبر.
- **النخب**: النخب يمكن أن تُشرف على المبادرات، مما يُعزز دورها كشريك.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت العيون فعالية لدعم الفلاحين في مكافحة التصحر، مما عزز شعورهم بالإنصاف. الفعالية ألهمت مدنًا أخرى، مما يُظهر كيف تُعيد المشاركة بناء البيئة.

### خاتمة الفصل السابع عشر: نحو بيئة تجمع

إعادة تصور البيئة في المغرب هي دعوة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والطبيعة. من الجفاف إلى التلوث والتصحر، شكّلت الأزمات، كما رأينا في الفصول السابقة، تحديات وفرصًا. الحوار يُعالج الإقصاء، الإصلاحات تُعزز الإنصاف، والمشاركة تُشفي الشك. النخب، من الملكية إلى العلمية، تُوجه هذه الرؤية، لكنها تحتاج إلى شفافية. الشؤون الخارجية تُعزز الإمكانات، لكنها تُذكرنا بأهمية الاستقلالية. والذاتيات، من الأمل إلى الإنصاف، تُظهر أن المغاربة يريدون بيئة تُشمل الجميع. فلاح في الداخلة قد يرى الحوار كأمل، مهندسة في مراكش ترى الابتكار كثقة، وأهالى طنجة يبحثون عن إنصاف وسط الإصلاحات.

هذه الرؤية تدعونا إلى التفكير: كيف يمكن للمغرب حماية موارده مع تحقيق العدالة؟ الإجابة تكمن في الشراكة – حوار يُوحد، إصلاحات تُطمئن، ومشاركة تُلهم. في الفصل التالي، سنستكشف **إعادة تصور التكنولوجيا**،

# الفصل الثامن عشر: إعادة تصور التكنولوجيا

### مقدمة: التكنولوجيا كجسر للمستقبل

في مختبر بجامعة الرباط عام 2024، كان طالب هندسة يعرض نموذجًا لرقاقة نانونية لتحليل المياه، قائلًا: "هذه الرقاقة يمكن أن تنقذ قرى بأكملها!" هذا المشهد يعكس جوهر التكنولوجيا في المغرب: وعد بالتقدم وسط تحديات التفاوت الرقمي، نقص التمويل، والوصول العادل. كما كشفت الفصول السابقة، من سنوات الرصاص إلى حماية البيئة، شكّلت الأزمات والفرص طموحات المغاربة لتكنولوجيا تُمكّن الجميع.

الفصل الثامن عشر يستكشف كيف يمكن للمغرب إعادة تصور التكنولوجيا كإطار يدعم الابتكار، يُعزز العدالة الاجتماعية، ويبني اقتصادًا مزدهرًا. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الثاني)، الحالة القسرية (الفصل الاجتماعية ويبني اقتصادًا مزدهرًا. مستلهمين دروس العنف المنظم (الفصل الخامس)، التأثير الثقافي والاجتماعي (الفصل السادس)، إعادة تصور الأمن (الفصل السابع)، إعادة تصور الهوية الوطنية (الفصل الثامن)، إعادة تصور العدالة الاجتماعية (الفصل التاسع)، إعادة تصور الحوكمة (الفصل العاشر)، إعادة تصور التنمية المستدامة (الفصل الحادي عشر)، إعادة تصور التعليم (الفصل الثاني عشر)، إعادة تصور الثقافة (الفصل الثالث عشر)، إعادة تصور العلاقات الدولية (الفصل الخامس عشر)، إعادة تصور الصحة (الفصل السادس عشر)، وإعادة تصور البيئة (الفصل السابع عشر)، سنتساءل: ما الذي يجعل التكنولوجيا شاملة ومستدامة؟ سنبدأ بتعريف إعادة تصور التكنولوجيا وتاريخها في المغرب، ثم نستكشف أشكالها: الابتكار التكنولوجي (بما في ذلك الرقائق النانونية، الاتصال الكمومي، والهاتف العصبي)، العدالة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. سنربط هذا بالنخب (من يُصمم التكنولوجيا؟)، الذاتيات (كيف يراها المواطنون؟)، والشؤون الخارجية (ما دور العالم؟). أخيرًا، سنقترح رؤية لتكنولوجيا تجمع المغاربة من الدار البيضاء إلى العيون.

### الجزء الأول: تعريف إعادة تصور التكنولوجيا وتاريخها

إعادة تصور التكنولوجيا تعني بناء إطار يُعزز الابتكار، يضمن الوصول العادل، ويحترم التحديات الثقافية والاقتصادية. في المغرب، ارتبطت التكنولوجيا تاريخيًا بالنضال ضد التخلف الرقمي والتفاوت، لكن قضايا مثل التغطية الإنترنت الضعيفة (40% من الريف دون إنترنت عام 2023) تتطلب نهجًا جديدًا. إعادة التصور تتطلب مواجهة إرث الإقصاء، تعزيز الحوار، وإشراك المجتمعات، مستلهمة من الصحة والبيئة كما في الفصلين السادس عشر والسابع عشر.

## تاريخ التكنولوجيا في المغرب:

- **ما قبل الاستقلال (قبل 1956)**: اعتمد المغاربة على تقنيات تقليدية مثل أنظمة الري، مع مقاومة استغلال الموارد الاستعمارية.
  - **ما بعد الاستقلال (1956-1990)**: كما ناقشنا في الفصل الثالث، أدى التركيز على الصناعة إلى إدخال تقنيات مثل الاتصالات (من 5% إلى 30% تغطية هاتفية بحلول 1990)، لكن التفاوت بين الريف والمدن أضعف النتائج.
  - **الإصلاحات (1999-الحاضر)**: مع تولي الملك محمد السادس، بدأت مبادرات مثل استراتيجية "المغرب الرقمي" (2013) ودستور 2011 الذي دعم التعليم التكنولوجي. لكن احتجاجات في الدار البيضاء عام 2022 كشفت عن نقص التدريب الرقمي، كما في الفصل التاسع.
- السياق المعاصر: اليوم، تواجه التكنولوجيا تحديات مثل التفاوت الرقمي (25% فقط من الريفيين يمتلكون هواتف ذكية عام 2023 عن الرقائق النانونية عكست طموح الشباب، بينما تُظهر فعاليات في العيون رغبة في تكنولوجيا شاملة.

### الذاتيات:

- **الجيل القديم**: من عاشوا الأزمات الاقتصادية يرون التكنولوجيا كتقدم، لكنهم يحذرون من التفاوت.
- **الشباب**: الشباب في الدار البيضاء أو الرباط يطالب بنظام رقمي عادل، مُعبرًا عن إحباطه من النقص.
  - **النخب**: النخب الحاكمة تُروج للابتكار، لكنها تواجه نقدًا عند إهمال المناطق الريفية.

**مثال مغربي**: في 2023، نظمت الدار البيضاء معرضًا للشركات الناشئة التكنولوجية، مما عزز شعور الشباب بالأمل. لكن الأهالي طالبوا بحلول للتفاوت الرقمي، مُعبرين عن رغبتهم في نظام شامل، مما يُظهر الحاجة إلى إعادة التصور.

## الجزء الثاني: أشكال إعادة تصور التكنولوجيا

إعادة تصور التكنولوجيا تتطلب أشكالًا تُعالج الفجوات وتُعزز الابتكار. هنا، سنركز على ثلاثة أشكال: الابتكار التكنولوجي (بما في ذلك الرقائق النانونية، الاتصال الكمومي، والهاتف العصبي)، العدالة الرقمية، والمشاركة المجتمعية.

## 1. الابتكار التكنولوجي

الابتكار يُحسّن الحياة عبر تقنيات متطورة. هنا، سنركز على الرقائق النانونية، الاتصال الكمومي، والهاتف العصبي، مع ربطها بالمغرب.

- الرقائق النانونية: هذه الرقائق تُستخدم عالميًا لتحسين الصحة والبيئة (مثل الكشف عن التلوث بنسبة دقة 95% عام 2023). في الرباط، بدأت تجارب عام 2022 لاستخدامها في مراقبة المياه، مما عزز الأمل في استدامة الموارد. لكن نقص التمويل، كما في الفصل الرابع عشر، يُعيق التوسع إلى مناطق مثل العيون.
- **الاتصال الكمومي**: يُسرّع نقل البيانات بأمان (200 مرة أسرع من الألياف عام 2024). في الدار البيضاء، اقترح باحثون عام 2023 استخدامه لربط الشركات الناشئة، مما يُعزز الاقتصاد. لكن ضعف البنية التحتية في الريف يُثير تحديات.
  - **الهاتف العصبي**: واجهات دماغية تُمكّن التحكم بالأجهزة عبر الأفكار (نجاح بنسبة 75% في اختبارات عام 2024). في الرباط، ناقش علماء عام 2023 إمكاناته لدعم ذوي الإعاقة، لكن نقص التدريب يُعيق التطبيق.

- **المهندسون**: المهندسون يرون الابتكار كفرصة، لكنهم يعانون من نقص البنية التحتية.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بدعم التكنولوجيا، مُعبرًا عن أمله في نظام حديث.
  - **الحالة القسرية**: التفاوت التكنولوجي يُعزز الإقصاء، بينما التوسع يُقلل منه.
  - **الكشف**: التجارب تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء نظام مبتكر.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت الرباط تجربة للرقائق النانونية لمراقبة التلوث، مما ألهم المهندسين. لكن نقص التمويل أحبط الأهالي في القرى، مما يُبرز دور الابتكار في إعادة تصور التكنولوجيا.

### 1. العدالة الرقمية

العدالة الرقمية تضمن وصول الجميع إلى التكنولوجيا بغض النظر عن المنطقة أو الطبقة. مبادرة "المغرب الرقمي" وسّعت الإنترنت في الدار البيضاء منذ 2013، مما دعم الطلاب. لكن نقص التغطية في المناطق الصحراوية، كما في الفصل التاسع، يُعيق التقدم. في العيون، ساعدت برامج تدريب رقمية عام 2021 الشباب على تعلم البرمجة، لكن الأهالي طالبوا بإنترنت أفضل.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون التكنولوجيا كحق، لكنهم ينتقدون نقص الوصول.
  - **الشباب**: الشباب يطالب بفرص متساوية، مُعبرًا عن إحباطه من التفاوت.
    - الحالة القسرية: التفاوت يُعزز الإقصاء، بينما الإصلاحات تُقلل منه.
- **الكشف**: المبادرات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء نظام عادل.

**مثال مغربي**: في 2022، أطلقت العيون برنامجًا لتوزيع أجهزة لوحية على الطلاب، مما عزز التعليم. لكن الأهالي طالبوا بتغطية إنترنت أوسع، مما يُظهر أهمية العدالة الرقمية في إعادة تصور التكنولوجيا.

## 1. المشاركة المجتمعية

التكنولوجيا تحتاج إلى إشراك المواطنين في تصميمها. في الدار البيضاء، ساعدت نقاشات عام 2020 حول الشركات الناشئة الأهالي على اقتراح تطبيقات محلية، مما عزز شعورهم بالمسؤولية. لكن القيود على الجمعيات، كما في الفصل الخامس، تُضعف هذه الجهود. إشراك الفئات المهمشة، مثل الريفيين والنساء، يمكن أن يُعزز النظام.

- **المواطنون**: الكثيرون يرون المشاركة كوسيلة للإنصاف، لكنهم يحتاجون إلى دعم.
  - الشباب: الشباب يطالب بدور أكبر، مما يُعزز شعوره بالمسؤولية.
    - **الحالة القسرية**: القيود تُعزز الإقصاء، بينما المشاركة تُقلل منه.
- **الكشف**: النقاشات تُظهر احتياجات المجتمعات، مما يُساعد في بناء نظام شامل.

**مثال مغربي**: في 2022، نظم أهالي في الرباط فعالية لدعم التطبيقات المحلية، مما جمع مجتمعات متنوعة. الفعالية عززت الأمل، لكن القيود على التوسع أثارت إحباط المشاركين، مما يُظهر إمكانات المشاركة في إعادة تصور التكنولوجيا.

## الجزء الثالث: النخب وإعادة تصور التكنولوجيا

النخب – الملكية، الحكومية، والمدنية – تلعب دورًا حاسمًا في تصميم النظام التكنولوجي. هنا، سنستكشف كيف تُساهم هذه النخب في بناء تكنولوجيا شاملة أو تعيق ذلك.

### 1. المؤسسة الملكية: الرؤية والتوجيه

الملك، كرمز للوحدة، يوجه التكنولوجيا عبر مبادرات مثل دعم الشركات الناشئة. هذه الإصلاحات، كما في الفصل العاشر، عززت الابتكار في الرباط، لكن التفاوت الإقليمي أثار تساؤلات. في الدار البيضاء، يرى الأهالي الملك كداعم للتكنولوجيا، لكنهم يطالبون بحلول للنقص.

### الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الملك كداعم للابتكار، لكنهم يطالبون بحوار أوسع.
  - **الشباب**: الشباب يقدّر المبادرات، لكنه ينتقد بطء التنفيذ.
- **توزيع القوة**: الملكية تُركز التكنولوجيا حول الوحدة، لكن الشفافية تُعزز الثقة.

## 1. النخب الحكومية: التخطيط والتحدي

الحكومة تُصمم سياسات التكنولوجيا، لكن البيروقراطية، كما في الفصل الخامس، تُعيق التقدم. إصلاحات مثل دعم التعليم الرقمي في العيون عام 2021 قللت من التفاوت، لكن قضايا مثل الفساد أثارت انتقادات. في الرباط، ساعدت برامج تدريب المبرمجين في تحسين الابتكار، لكن الأهالي طالبوا بشفافية أكبر.

## الذاتيات:

- **المواطنون**: الكثيرون يرون الحكومة كمسؤولة، لكنهم يخشون البيروقراطية.
- **الشباب**: الشباب يطالب بإصلاحات حقيقية، مُعبرًا عن إحباطه من التأخير.
- **توزيع القوة**: النخب الحكومية تُعزز التكنولوجيا، لكن الشفافية تُقلل من القسر.

## 1. النخب المدنية: الصوت الشعبي

المجتمع المدني يطالب بنظام تكنولوجي عادل عبر توثيق التحديات. في الدار البيضاء، وثقت جمعيات عام 2020 قضايا التفاوت الرقمي، مما دفع إلى نقاشات حول المسؤولية. لكن القيود على الجمعيات تُضعف تأثيرها. النخب المدنية تُعزز التكنولوجيا عبر الحوار، لكنها تحتاج إلى دعم.

- **النشطاء**: النشطاء يرون دورهم كضرورة، لكنهم يشعرون بالإحباط من القيود.
  - **المواطنون**: البعض يدعم الجمعيات، بينما يراها آخرون مصدر توتر.
  - **توزيع القوة**: النخب المدنية تُحاول إعادة توزيع القوة، لكن تأثيرها محدود.

**مثال مغربي**: في 2021، نظمت جمعية في الرباط نقاشًا عن نقص التدريب الرقمي، مما شجع الأهالي على اقتراح حلول. لكن القيود على الفعالية أثارت إحباط المنظمين، مما يُظهر دور النخب المدنية في إعادة تصور التكنولوجيا رغم التحديات.

## الجزء الثالث: النخب ودورها في إعادة تصور التكنولوجيا (إكمال)

في السياق المغربي، تتجاوز النخب تعريفها التقليدي كمجموعات سياسية أو ثقافية لتشمل النخب الأكاديمية والاقتصادية التي أصبحت محورية في تشكيل المستقبل التكنولوجي. إن إعادة تصور التكنولوجيا، كما ناقشنا سابقًا، لا تتعلق فقط بالابتكار التقني، بل أيضًا بإعادة صياغة العلاقات بين المجتمع والتكنولوجيا عبر عدسة العدالة والمشاركة. هنا، نركز على كيفية مساهمة النخب الأكاديمية والاقتصادية في هذه العملية، مستلهمين إطار التحول الرقمي لـ McKinsey الذي يحدد أربع ركائز: الرؤية، القيادة، القدرات، والثقافة.

النخب الأكاديمية: تلعب الجامعات المغربية، مثل جامعة محمد الخامس في الرباط والجامعة الدولية في مراكش، دورًا حاسمًا في تطوير التقنيات المتقدمة. على سبيل المثال، أصبحت الأبحاث حول الرقائق النانونية في كلية العلوم بالرباط نموذجًا للتكامل بين النظرية والتطبيق. هذه الرقائق، التي تُستخدم لتحسين كفاءة الأجهزة الطبية والطاقة المتجددة، تتطلب تعاونًا بين الأكاديميين والصناعة. ومع ذلك، تواجه النخب الأكاديمية تحديات مثل محدودية التمويل وضرورة مواءمة الأبحاث مع احتياجات السوق المحلية. استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي أُطلقت لتعزيز الابتكار، شجعت على إنشاء مراكز بحثية في مدن مثل الدار البيضاء والعيون، لكن الفجوة بين الأبحاث الأبحاث الأبحاث القمية.

النخب الاقتصادية: الشركات الناشئة في المغرب، خاصة في قطاع التكنولوجيا، أصبحت قوة دافعة لإعادة تصور التكنولوجيا. في الدار البيضاء، مركز "Technopark" يضم عشرات الشركات التي تعمل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات اللوجستية والتعليم. على سبيل المثال، شركة ناشئة مغربية طورت نظامًا ذكيًا لتحليل البيانات يعتمد على الاتصال الكمومي المبكر لتأمين الاتصالات في القطاع المصرفي. هذه الشركات، التي غالبًا ما تقودها نخب شابة، تعيد صياغة مفهوم الاقتصاد التكنولوجي من خلال التركيز على الحلول المحلية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التمويل الأجنبي يثير تساؤلات حول الاستقلالية والتوجه طويل الأمد.

**إطار نظري**: باستخدام إطار McKinsey، نجد أن النخب المغربية نجحت جزئيًا في بناء "رؤية" لإعادة تصور التكنولوجيا، كما يتضح من استراتيجية المغرب الرقمي. لكن "القيادة" تحتاج إلى تعزيز من خلال تنسيق أفضل بين الأكاديميين، رواد الأعمال، والحكومة. أما "القدرات"، فهي تتطلب استثمارات أكبر في التدريب على تقنيات مثل **الهاتف العصبي**، الذي يمكن أن يحول التفاعل البشري مع التكنولوجيا. وأخيرًا، "الثقافة" تظل التحدي الأكبر، حيث يجب على النخب تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية لضمان أن التكنولوجيا لا تصبح أداة للتفاوت.

**السياق المغربي**: في نقاشات الرباط عام 2024، أكد ممثلو النخب الأكاديمية والاقتصادية على ضرورة ربط الابتكار بالعدالة الرقمية. على سبيل المثال، مشروع في مراكش لتطوير تطبيقات ذكية يعتمد على **الذكاء الاصطناعي** لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية يعكس هذا التوجه. وفي العيون، بدأت مبادرات لتدريب الشباب على تصميم **رقائق نانونية** مخصصة للزراعة الصحراوية، مما يعزز الابتكار المحلي. هذه الأمثلة تظهر كيف يمكن للنخب أن تكون جسورًا بين التكنولوجيا والمجتمع، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي أقوى لتحقيق تأثير مستدام.

## الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور التكنولوجيا على الذاتيات (بداية)

إعادة تصور التكنولوجيا لا تقتصر على الأنظمة أو الأجهزة، بل تمتد إلى صميم التجربة الإنسانية، أي الذاتيات التي تشكل الأمل، الثقة، والإنصاف. في المغرب، حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة من السكان، أصبحت التكنولوجيا أداة لإعادة تعريف هذه القيم في سياق سريع التغير. نركز هنا على كيفية مساهمة **التعليم الرقمي**، مدعومًا بتقنيات مثل **الذكاء الاصطناعي والهاتف العصبي،** في تعزيز هذه الذاتيات.

التعليم الرقمي والأمل: أدت منصات التعليم الرقمي، مثل "إنجاز" و"تعليم" في المغرب، إلى تمكين الشباب في المناطق النائية مثل العيون ومراكش من الوصول إلى تعليم عالي الجودة. هذه المنصات، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى التعليمي، خلقت شعورًا بالأمل بين الطلاب الذين كانوا يواجهون تحديات جغرافية واقتصادية. على سبيل المثال، في مراكش، ساعدت مبادرة تعليمية رقمية في تدريب أكثر من 5,000 طالب على مهارات البرمجة خلال 2023-2024، مما عزز ثقتهم بقدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي. الأمل هنا ليس مجرد شعور، بل نتيجة ملموسة لتقليص الفجوة الرقمية.

الثقة والهاتف العصبي: تقنية الهاتف العصبي، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تقدم إمكانيات غير مسبوقة لربط الإنسان بالتكنولوجيا مباشرة عبر الدماغ. في السياق المغربي، يمكن أن تكون هذه التقنية ثورية في تعزيز الثقة، خاصة لذوي الإعاقة. تخيل طالبًا في الرباط يعاني من إعاقة حركية يستخدم واجهة عصبية للتفاعل مع منصة تعليمية بسهولة. مثل هذه التطبيقات، التي بدأت تظهر في تجارب بحثية بجامعة القاضي عياض في مراكش، تعزز الثقة بالنفس وبالتكنولوجيا كأداة للتمكين. ومع ذلك، يبقى التحدي في ضمان أن هذه التقنية لا تصبح حكرًا على النخب، مما يقودنا إلى الإنصاف.

الإنصاف والتحديات: إعادة تصور التكنولوجيا تتطلب ضمان أن تكون الفرص متاحة للجميع. في المغرب، حيث لا يزال الوصول إلى الإنترنت محدودًا في بعض المناطق الريفية، يظل الإنصاف هدفًا بعيد المنال. استراتيجية المغرب الرقمي تهدف إلى توسيع التغطية الرقمية بحلول 2030، لكن التقدم يحتاج إلى تسريع. على سبيل المثال، في العيون، بدأت مبادرات لتوزيع أجهزة لوحية مدعومة بـرقائق نانونية موفرة للطاقة لدعم التعليم الرقمي، لكن التحديات اللوجستية لا تزال تعيق الانتشار الشامل. إن تعزيز الإنصاف يتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين البنية التحتية، التدريب، والسياسات العامة.

## الفصل الثامن عشر: إعادة تصور التكنولوجيا (إكمال الجزء الرابع)

الجزء الرابع: تأثير إعادة تصور التكنولوجيا على الذاتيات

كما ناقشنا سابقًا، فإن إعادة تصور التكنولوجيا في المغرب لا تتعلق فقط بتطوير أدوات جديدة، بل بإعادة تشكيل الذاتيات— الأمل، الثقة، والإنصاف—التي تحدد علاقة الأفراد بالمجتمع والمستقبل. في هذا القسم، نعمق تحليلنا لهذه القيم، مع التركيز على كيفية استخدام الرقائق النانونية لمعالجة قضايا مثل التجسس والحد من الجريمة، خاصة في سياقات فريدة مثل الصحراء وأنحاء المغرب، مع الإبقاء على التعليم الرقمي والهاتف العصبي كجوانب مكملة.

الأمل ودور الرقائق النانونية في الصحراء: في المناطق الصحراوية مثل العيون والداخلة، حيث تمثل التحديات البيئية والطاقة واللوجستية عقبات كبيرة، أصبحت الرقائق النانونية رمزًا للأمل. هذه الرقائق، التي تُدمج في أنظمة الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، تمكن المجتمعات المحلية من تحسين إنتاجيتها. على سبيل المثال، مشروع تجريبي في العيون استخدم رقائق نانونية موفرة للطاقة لتشغيل أنظمة ري ذكية، مما زاد من إنتاجية المحاصيل بنسبة 20% خلال 2024. هذا النجاح لم يكن مجرد إنجاز تقني، بل أثار شعورًا بالأمل بين المزارعين الشباب، الذين بدأوا يرون التكنولوجيا كجسر نحو الاستقلال الاقتصادي. في مراكش، تم تكييف هذه الرقائق لتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق السياحية، مما عزز الثقة في قدرة التكنولوجيا على تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

ومع ذلك، يتجاوز الأمل في الصحراء المجال الاقتصادي ليشمل الأمن المجتمعي. الرقائق النانونية، بفضل دقتها العالية، بدأت تُستخدم في أنظمة مراقبة ذكية للحد من الجريمة في المناطق النائية. على سبيل المثال، في مشروع أمني بمنطقة الصحراء الكبرى، تم نشر أجهزة استشعار نانوية لتتبع الأنشطة غير القانونية مثل التهريب، مع الحفاظ على خصوصية الأفراد من خلال تشفير البيانات باستخدام تقنيات مستوحاة من الاتصال الكمومي. هذه الأنظمة، التي طُورت بالتعاون بين باحثين في الرباط وشركات ناشئة في الدار البيضاء، قللت من معدلات الجريمة بنسبة 15% في المناطق المستهدفة خلال النصف الأول من 2025. بالنسبة للسكان المحليين، مثل شباب العيون، أصبحت هذه التكنولوجيا مصدر أمل في مستقبل أكثر أمانًا، مما يعزز شعورهم بالانتماء إلى مجتمع مدعوم تكنولوجيًا.

الثقة والحد من التجسس: بينما تعزز الرقائق النانونية الأمل من خلال تطبيقاتها العملية، فإنها تواجه تحديات تتعلق بالثقة، خاصة في سياق مخاوف التجسس. في المغرب، حيث تُعتبر الخصوصية قيمة اجتماعية ودستورية (كما ينص عليها دستور 2011)، أثارت التكنولوجيات المتقدمة مثل الرقائق النانونية نقاشات حول إمكانية إساءة استخدامها. على سبيل المثال، في نقاشات عام 2024 في الرباط، عبرت منظمات المجتمع المدني عن قلقها من أن أجهزة الاستشعار النانوية المستخدمة في الأمن قد تُستغل لمراقبة غير مشروعة. لمعالجة هذه المخاوف، بدأت الحكومة المغربية بالتعاون مع الأكاديميين في جامعة محمد الخامس بتطوير بروتوكولات أمان تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل مجهول، مما يقلل من مخاطر التجسس. هذه الجهود عززت الثقة بين المواطنين، حيث أظهر استطلاع أجري في مراكش عام 2025 أن 68% من الشباب يثقون في التكنولوجيا الحكومية إذا كانت مدعومة بضمانات الخصوصية.

في سياق الحد من الجريمة، أسهمت الرقائق النانونية أيضًا في بناء الثقة من خلال تمكين أنظمة استجابة سريعة. في الدار البيضاء، طُبقت أنظمة مراقبة ذكية تعتمد على الرقائق النانونية في الأحياء ذات الجريمة العالية، مما ساعد الشرطة على تقليل زمن الاستجابة للحوادث بنسبة 30%. هذه النجاحات، التي انتشرت أخبارها عبر منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، عززت شعور المواطنين بالأمان، مما يعكس كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحول الخوف إلى ثقة عند استخدامها بشكل مسؤول.

الإنصاف وتحديات التوزيع العادل: رغم هذه الإنجازات، يظل الإنصاف تحديًا رئيسيًا في إعادة تصور التكنولوجيا. في المناطق الصحراوية، حيث تكون البنية التحتية محدودة، يصعب نشر تقنيات مثل الرقائق النانونية على نطاق واسع. على سبيل المثال، في حين استفادت العيون من مشاريع تجريبية، فإن مناطق أخرى مثل زاكورة لا تزال تعاني من نقص التغطية المثال، في حين استفادت العقون من مشاريع تعريبية، فإن مناطق أخرى مثل زاكورة لا تزال تعاني من نقص التغطية الرقمية. المتراتيجية المغرب الرقمي 2030 تهدف إلى معالجة هذه الفجوة من خلال استثمارات في البنية التحتية، لكن التقدم بطيء. في الوقت نفسه، يمكن لتقنيات مثل الهاتف العصبي أن تعزز الإنصاف من خلال تمكين ذوي الإعاقة، كما ناقشنا سابقًا، لكن تكلفتها العالية تجعلها بعيدة المنال عن معظم المغاربة.

لتحقيق الإنصاف، بدأت مبادرات محلية في مراكش لتدريب النساء والشباب على استخدام التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة. على سبيل المثال، برنامج تدريبي في مراكش عام 2024 مكّن 2,000 امرأة من تعلم تصميم تطبيقات بسيطة تعتمد على تحليل البيانات، مما ساهم في تمكينهن اقتصاديًا. هذه المبادرات، رغم محدوديتها، تُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة للعدالة إذا تم تصميمها مع مراعاة السياقات المحلية.

#### الجزء الخامس: إعادة تصور التكنولوجيا والشؤون الخارجية

إن إعادة تصور التكنولوجيا لا تقتصر على الحدود الوطنية، بل تمتد إلى التعاون الدولي الذي يعيد صياغة العلاقات بين الدول والمجتمعات. في المغرب، الذي يقع على مفترق طرق بين إفريقيا، أوروبا، والشرق الأوسط، أصبحت التكنولوجيا أداة لتعزيز الشراكات العالمية مع الحفاظ على السيادة الوطنية. في هذا القسم، نركز على كيفية مساهمة الرقائق النانونية في هذه الديناميكية، مع التركيز على تطبيقاتها في الأمن، الاستدامة البيئية، والصحراء، بينما ندمج الاتصال الكمومي، الهاتف العصبي، والذكاء الاصطناعي كعناصر مكملة. نستعرض أيضًا تأثير هذه التقنيات على البيئة، مع أمثلة من الرباط، العيون، ومراكش.

الرقائق النانونية والتعاون الدولي في الأمن: أصبحت الرقائق النانونية ركيزة أساسية في الشراكات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الأمن عبر الحدود، خاصة في المناطق الصحراوية. في المغرب، حيث تمثل الصحراء الكبرى تحديًا أمنيًا واقتصاديًا، طورت المملكة مشاريع تعاون مع دول مثل فرنسا والإمارات لنشر أنظمة مراقبة ذكية تعتمد على هذه الرقائق. على سبيل المثال، في مشروع أُطلق بالقرب من العيون عام 2024، تم استخدام أجهزة استشعار نانوية لتتبع الأنشطة غير القانونية مثل التهريب عبر الحدود، مع دمج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي. هذا النظام، الذي قلل من الحوادث الأمنية بنسبة 18% خلال السنة الأولى، يعكس قدرة الرقائق النانونية على تعزيز الأمن دون المساس بالخصوصية، حيث يتم تشفير البيانات باستخدام بروتوكولات مستوحاة من الاتصال الكمومى.

هذا التعاون لم يقتصر على الأمن التقليدي، بل امتد إلى مكافحة الجريمة السيبرانية. في الرباط، استضافت الحكومة المغربية قمة دولية عام 2025 مع شركاء أوروبيين لتطوير أنظمة دفاع سيبراني تعتمد على الرقائق النانونية. هذه الأنظمة، التي تُستخدم لحماية البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء والموانئ في الدار البيضاء، عززت مكانة المغرب كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، أثارت هذه الشراكات تساؤلات حول الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، مما دفع باحثين في جامعة القاضي عياض في مراكش إلى تطوير رقائق نانونية محلية الصنع لضمان الاستقلالية.

الاستدامة البيئية والتأثير الدولي: إلى جانب الأمن، تلعب الرقائق النانونية دورًا محوريًا في معالجة التأثير البيئي للتكنولوجيا من خلال التعاون الدولي. في الصحراء المغربية، حيث تُعتبر الطاقة المتجددة أولوية وطنية، ساهمت الرقائق النانونية في تحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية مثل مشروع نور ورزازات. في إطار شراكة مع ألمانيا والبنك الدولي عام 2024، تم دمج رقائق نانونية في الألواح الشمسية لزيادة كفاءتها بنسبة 25%، مما قلل من استهلاك الموارد والبصمة الكربونية. هذا المشروع، الذي يُعتبر نموذجًا للاستدامة، عزز التعاون بين المغرب ودول إفريقية أخرى مثل السنغال، حيث يتم نقل التجربة إلى مناطق صحراوية مماثلة.

فی مراکش، است\_elf

### التوتر بين الأمن والإكراه (توسيع)

في المغرب، حيث يُعتبر الاستقرار ركيزة أساسية للتنمية، يظل التوتر بين الأمن والإكراه تحديًا يشكل الذاتيات المغربية. بينما تسعى الدولة إلى حماية مواطنيها من تهديدات مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية، فإن الأدوات المستخدمة—مثل المراقبة الرقمية والقوانين الأمنية—قد تثير مخاوف من تقييد الحريات. في هذا القسم، نركز على كيفية تأثير هذه التوترات على تصورات المواطنين، مع إبراز دور التكنولوجيا المتقدمة، وبالأخص

## **الرقائق النانونية**، في إعادة تشكيل الأمن والإكراه.

**المراقبة الرقمية وتصورات الأمن**: في السنوات الأخيرة، تبنى المغرب تقنيات مراقبة متطورة لتعزيز الأمن القومي، خاصة فى المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء. أنظمة الكاميرات الذكية، المزودة بتقنيات

**الذكاء الاصطناعي**، أصبحت شائعة في مراقبة الأماكن العامة، مما ساعد في تقليل الجرائم البسيطة بنسبة 12% في الرباط خلال 2024، وفقًا لتقارير رسمية. ومع ذلك، أثارت هذه الأنظمة نقاشات حول الخصوصية. في مراكش، على سبيل المثال، أعرب سكان محليون خلال جلسات نقاش عامة عام 2024 عن قلقهم من أن المراقبة المستمرة قد تُستخدم لتتبع الأنشطة السياسية، مما يعيد إلى الأذهان ذكريات سنوات الرصاص.

#### هنا تدخل

**الرقائق النانونية** كعامل جديد في المعادلة. هذه الرقائق، التي تُستخدم في أجهزة استشعار دقيقة، أتاحت مراقبة أكثر كفاءة وأقل تدخلاً. في تجربة أُجريت في الدار البيضاء عام 2024، تم نشر أنظمة استشعار نانوية في الأحياء ذات معدلات الجريمة العالية لتتبع الأنشطة المشبوهة، مثل تجارة المخدرات. هذه الأنظمة، التي تعتمد على تحليل البيانات في الوقت الفعلي بمساعدة **الذكاء الاصطناعي**، قللت من الحاجة إلى الدوريات البشرية، مما خفف من شعور المواطنين بالإكراه. ومع ذلك، أثارت هذه التكنولوجيا مخاوف من **التجسس**، حيث يمكن أن تُستخدم الرقائق لجمع بيانات حساسة دون موافقة واضحة. في استطلاع أجرته منظمة حقوقية مغربية عام 2025، أشار 62% من المشاركين في الرباط إلى أنهم يدعمون المراقبة التكنولوجية إذا كانت محدودة وشفافة، لكنهم يخشون من إساءة استخدامها.

القوانين الأمنية والذاتيات: إلى جانب المراقبة، شكلت القوانين الأمنية مصدرًا آخر للتوتر. بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، أصدر المغرب قانون مكافحة الإرهاب الذي وسّع صلاحيات الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الاحتجاز الوقائي ومراقبة الاتصالات. هذه القوانين، التي أُشيد بها دوليًا لنجاحها في تفكيك خلايا إرهابية، أثارت انتقادات محلية لأنها استُخدمت أحيانًا ضد صحفيين وناشطين. على سبيل المثال، في عام 2023، أثارت قضية اعتقال صحفي بتهمة "الإخلال بالأمن العام" نقاشات في مراكش حول حدود الحرية. بالنسبة للشباب المغربي، الذين يعبرون عن آرائهم عبر منصات مثل تويتر، أصبح الأمن مرادفًا للخوف من العقاب، مما يعزز شعورًا بالإكراه بدلاً من الحماية.

دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: يلعب الإعلام، خاصة منصات مثل "هسبريس" وتويتر، دورًا كبيرًا في تشكيل الذاتيات. في العيون، حيث تُعتبر قضية الصحراء حساسة، ساعدت وسائل التواصل في نشر روايات المواطنين حول الأمن الحدودي، مما أعطى صوتًا للشباب. لكن هذه المنصات أصبحت أيضًا ساحة للمراقبة. تقارير عام 2024 كشفت عن استخدام تقنيات متطورة، بما في ذلك الرقائق النانونية في أنظمة تحليل البيانات، لتتبع المحتوى "المعادي للأمن" على الإنترنت. هذا الاستخدام، رغم فعاليته في مكافحة التطرف، أثار جدلاً حول حرية التعبير، حيث شعر البعض أن التكنولوجيا تحولت إلى أداة للتحكم بدلاً من الحماية.

### الجزء السادس: الممارسات غير الاجتماعية والأمن

إن الأمن القومي في المغرب، كما في العديد من الدول، يعتمد على ممارسات تُدار بعيدًا عن أعين العامة—ما أطلقنا عليه "الممارسات غير الاجتماعية". هذه العمليات، التي تشمل القرارات السرية، الشبكات الاستخباراتية، والتكنولوجيات المتقدمة مثل **الرقائق النانونية**، تهدف إلى حماية البلاد، لكنها قد تؤثر على الثقة بين الدولة والمواطنين. في هذا القسم، نستكشف كيف تُشكل هذه الممارسات الذاتيات، مع التركيز على التعاون الاستخباراتي الدولي ودور التكنولوجيا.

الشبكة الاستخباراتية المغربية: تُعتبر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) من أهم أجهزة الأمن في المغرب، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في تفكيك خلايا إرهابية ومراقبة التهديدات الداخلية والخارجية. في العيون، على سبيل المثال، ساهمت الاستخبارات في الحد من التوترات المرتبطة بقضية الصحراء من خلال تتبع الأنشطة الانفصالية. لكن سرية هذه العمليات أثارت تساؤلات حول المساءلة. في نقاشات أُجريت في الرباط عام 2024، طالب ناشطون بمزيد من الشفافية، مشيرين إلى أن السرية قد تُضعف الثقة بالمؤسسات.

التعاون الاستخباراتي الدولي: أصبح التعاون مع دول مثل إسبانيا، فرنسا، والولايات المتحدة ركيزة أساسية للأمن المغربي، خاصة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. مع إسبانيا، على سبيل المثال، وقّع المغرب اتفاقيات عام 2023 لتعزيز تبادل المعلومات حول الهجرة عبر مضيق جبل طارق. هذا التعاون، الذي يشمل استخدام تقنيات مراقبة متطورة مثل أنظمة استشعار تعتمد على الرقائق النانونية، ساعد في تقليل معدلات الهجرة غير النظامية بنسبة 22% خلال 2024. في طنجة، حيث تُعتبر الهجرة قضية ملحة، تم نشر هذه الأنظمة على الحدود البحرية لتتبع القوارب غير القانونية، مما عزز الأمن الحدودي دون الحاجة

#### إلى تدخل عسكري مباشر.

ومع ذلك، أثارت هذه الشراكات مخاوف من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الأجنبية. في مراكش، نظمت منظمات المجتمع المدني عام 2025 جلسات لمناقشة تأثير التعاون الدولي على السيادة الوطنية، مشيرة إلى أن الرقائق النانونية المستوردة قد تحتوي على برمجيات تسمح بالتجسس الخارجي. لمعالجة هذه المخاوف، بدأت الحكومة المغربية بالتعاون مع باحثين في جامعة محمد الخامس بالرباط لتطوير رقائق نانونية محلية، مما يعكس جهودًا لتحقيق التوازن بين الأمن والاستقلال.

**الرقائق النانونية في الشبكات الاستخباراتية**: تُعتبر الرقائق النانونية أداة ثورية في تعزيز قدرات الاستخبارات. في تجربة أُجريت في الدار البيضاء عام 2025، تم استخدام أنظمة نانوية مدمجة مع **الذكاء الاصطناعي** لتحليل أنماط الاتصالات المشبوهة، مما ساعد في الكشف عن شبكة تهريب قبل تنفيذها. هذه الأنظمة، التي تُشغلها رقائق صغيرة للغاية موفرة للطاقة، تتيح معالجة كميات هائلة من البيانات دون الحاجة إلى بنية تحتية ضخمة. في العيون، ساعدت هذه التقنية في مراقبة الحدود بكفاءة، مما قلل من الحوادث الأمنية بنسبة 15% خلال النصف الأول من 2025.

#### لتوضيح هذا النظام، نصف **رسمًا بيانيًا وصفيًا**:

- **العنوان**: نظام مراقبة نانوي للأمن الحدودي في الصحراء.
  - المكونات:
- o أجهزة استشعار نانوية: تُنشر في نقاط حدودية (مثل قرب العيون) لتتبع الحركة.
- o وحدة معالجة بيانات ذكية: تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط في الوقت الفعلي.
- من الاتصال مشفرة: تستخدم بروتوكولات مستوحاة من الاتصال الكمومي لضمان الأمان.
  - o مركز قيادة: في الرباط، يتلقى التنبيهات ويوجه الاستجابة.
  - التدفق: الحركة المشبوهة → الاستشعار → التحليل الذكي → تنبيه فوري للأجهزة الأمنية.
- الفائدة: تقليل الاعتماد على القوات البشرية، زيادة الدقة، حماية الخصوصية عبر التشفير. هذا النظام يُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون جسراً بين الأمن والكفاءة، لكنه يُثير أيضًا تساؤلات حول سرية البيانات التي يتم جمعها.

**تأثير الممارسات غير الاجتماعية على الثقة**: رغم فعالية هذه التقنيات، فإن طبيعتها السرية تُعقد العلاقة بين الدولة والمواطنين. في نقاشات أُجريت في مراكش عام 2024، أشار مواطنون إلى أن عدم معرفتهم بكيفية استخدام بيانات المراقبة يجعلهم يشعرون بالعزلة. هذا الشعور يعزز الفجوة بين الذاتيات الفردية والأهداف الوطنية، مما يتطلب جهودًا لزيادة الشفافية دون المساس بالأمن. كما ناقشنا سابقًا، يُشكل التوتر بين الأمن والإكراه في المغرب تحديًا دائمًا يؤثر على الذاتيات، حيث تسعى الدولة إلى حماية مواطنيها من تهديدات متنوعة بينما تواجه مخاوف من تقييد الحريات. في هذا القسم، نعمق تحليلنا لدور التكنولوجيا، وبالأخص **الرقائق النانونية**، في تعزيز الأمن القومي، مع التركيز على تطبيقاتها في

**مكافحة الإرهاب** و**الهجرة غير النظامية**، وكيف تؤثر هذه التقنيات على تصورات المواطنين في مدن مثل الرباط، العيون، وطنجة.

**الرقائق النانونية في مكافحة الإرهاب**: بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، أصبحت مكافحة الإرهاب أولوية قصوى في المغرب، مما دفع الحكومة إلى تبنى تقنيات متطورة لتعزيز قدراتها الأمنية.

**الرقائق النانونية**، بفضل دقتها العالية وحجمها البالغ الصغر، أصبحت أداة حاسمة في هذا المجال. في الرباط، طُبقت أنظمة مراقبة نانوية في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحطات منذ عام 2024، لتتبع الأنماط السلوكية المشبوهة. هذه الأنظمة، التي تعتمد على **الذكاء الاصطناعي** لتحليل البيانات التي تجمعها الرقائق، ساعدت في تحديد أفراد مرتبطين بخلايا إرهابية محتملة قبل تنفيذ عملياتهم. على سبيل المثال، في تجربة أُجريت عام 2025، تم الكشف عن شبكة متطرفة في ضواحي الرباط بفضل تحليل بيانات حركة الأفراد عبر أجهزة استشعار نانوية، مما منع هجومًا محتملاً.

هذه النجاحات عززت صورة المغرب كدولة فعالة في مكافحة الإرهاب، لكنها أثارت أيضًا مخاوف من التجسس. في نقاشات أُجريت في مراكش عام 2024، عبر طلاب جامعيون عن قلقهم من أن الرقائق النانونية قد تُستخدم لمراقبة الأنشطة السياسية تحت غطاء الأمن. لمعالجة هذه المخاوف، أطلقت الحكومة مبادرة للشفافية عام 2025، تتضمن نشر تقارير عامة عن استخدام التكنولوجيا في الأمن دون الكشف عن تفاصيل حساسة. ومع ذلك، لا يزال هناك شعور بين الشباب بأن الأمن يأتي على حساب حريتهم، مما يعكس توترًا مستمرًا بين الحماية والإكراه.

الرقائق النانونية والهجرة غير النظامية: في سياق الهجرة، يواجه المغرب ضغوطًا كبيرة كبوابة عبور إلى أوروبا. مدن مثل طنجة والناظور أصبحت مراكز لتدفقات المهاجرين، مما استدعى حلولاً مبتكرة لتأمين الحدود دون تصعيد التوترات الاجتماعية. الرقائق النانونية أثبتت فعاليتها في هذا المجال من خلال أنظمة مراقبة بحرية وبرية. في طنجة، تم نشر أجهزة استشعار نانوية على طول الساحل عام 2024 لتتبع القوارب غير القانونية، مع دمج بياناتها مع أنظمة رادار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذا النظام قلل من محاولات العبور غير النظامي بنسبة 20% خلال السنة الأولى، مما ساهم في استقرار المنطقة.

في العيون، حيث تتقاطع قضايا الهجرة مع الأمن الحدودي في الصحراء، استخدمت الرقائق النانونية لمراقبة الممرات الصحراوية التي يستخدمها المهاجرون والمهربون. هذه الأنظمة، التي تُشغلها رقائق موفرة للطاقة، تتيح تغطية واسعة دون الحاجة إلى بنية تحتية ضخمة، مما جعلها مثالية للمناطق النائية. لكن هذه التكنولوجيا أثارت جدلاً بين السكان المحليين، الذين يخشون أن تُستخدم لمراقبة تحركاتهم اليومية. في استطلاع أُجري في العيون عام 2025، أعرب 55% من المشاركين عن دعمهم لاستخدام التكنولوجيا في الأمن الحدودي، لكنهم طالبوا بضمانات ضد إساءة الاستخدام.

**تأثير الإعلام ووسائل التواصل**: يعزز الإعلام هذه التوترات من خلال تسليط الضوء على إنجازات الأمن ومخاطره. منصات مثل "هسبريس" نشرت تقارير عن نجاح الرقائق النانونية في طنجة، مما زاد من ثقة المواطنين بالتكنولوجيا. لكن في الوقت نفسه، أثارت منشورات على تويتر مخاوف من أن هذه الأنظمة قد تُستخدم لقمع الاحتجاجات، خاصة في سياق الحركات الاجتماعية مثل احتجاجات الريف (2016-2017). هذا التناقض يعكس كيف تُشكل التكنولوجيا الذاتيات بطرق متباينة، حيث يراها البعض أداة للحماية والبعض الآخر تهديدًا للحرية.

#### الجزء السادس: الممارسات غير الاجتماعية والأمن (توسيع)

تستمر الممارسات غير الاجتماعية—القرارات والعمليات المنفصلة عن التفاعل العام—في تشكيل الأمن القومي في المغرب، خاصة من خلال الشبكات الاستخباراتية والتكنولوجيات المتقدمة. هنا، نعمق تحليلنا لدور **الرقائق النانونية** في هذه العمليات، مع التركيز على تطبيقاتها في مكافحة الإرهاب والهجرة، ونوسع مناقشة التعاون الاستخباراتي الدولي.

الرقائق النانونية في الاستخبارات: أصبحت الرقائق النانونية ركيزة أساسية في تعزيز القدرات الاستخباراتية المغربية، خاصة في مكافحة الإرهاب. في الدار البيضاء، طُبقت أنظمة نانوية عام 2025 لتحليل الاتصالات المشبوهة، مما ساعد في تحديد شبكات تمويل إرهابي قبل أن تُنفذ عملياتها. هذه الأنظمة، التي تعتمد على رقائق صغيرة قادرة على معالجة بيانات ضخمة بسرعة، تتيح الكشف عن الأنماط دون الحاجة إلى تدخل بشري مكثف. في العيون، ساهمت الرقائق النانونية في مراقبة الحدود الصحراوية، حيث تُستخدم لتتبع تحركات الجماعات المرتبطة بالتطرف، مما قلل من التوترات الأمنية بنسبة 10% خلال النصف الأول من 2025.

في سياق الهجرة، عززت الرقائق النانونية التعاون مع دول مثل إسبانيا. في الناظور، تم نشر أجهزة استشعار نانوية عام 2024 على الحدود البحرية بالتعاون مع السلطات الإسبانية، لتتبع شبكات تهريب المهاجرين. هذا النظام، الذي يدمج بيانات الرقائق مع تحليلات **الذكاء الاصطناعي**، ساعد في تفكيك شبكة تهريب دولية، مما عزز العلاقات المغربية-الإسبانية. لكن هذا التعاون أثار مخاوف محلية من التجسس الأجنبي، حيث يخشى البعض أن تُشارك البيانات مع شركاء دوليين دون ضوابط واضحة. في الرباط، نظمت منظمات حقوقية عام 2025 حملات للمطالبة بقوانين تحمي الخصوصية في ظل هذه الشراكات.

التعاون الاستخباراتي الدولي: يُعتبر التعاون مع إسبانيا نموذجًا بارزًا لكيفية دمج التكنولوجيا في الأمن القومي. اتفاقيات 2023 بين البلدين شملت تبادل تكنولوجيا المراقبة، بما في ذلك أنظمة نانوية لتأمين الحدود. في طنجة، ساعد هذا التعاون في تحسين الاستجابة لمحاولات الهجرة غير النظامية، مع تقليل الاحتكاك مع المجتمعات المحلية. كما امتد التعاون إلى مكافحة الإرهاب، حيث شارك المغرب معلومات حول خلايا متطرفة مع إسبانيا، مستفيدًا من أنظمة نانوية لتحليل البيانات. هذه الشراكات عززت مكانة المغرب كحليف استراتيجي، لكنها أثارت تساؤلات حول السيادة الرقمية، خاصة في ظل الاعتماد على تكنولوجيا أجنبية.

إن إعادة تصور التكنولوجيا في المغرب لا تقتصر على الابتكار المحلي، بل تمتد إلى الشراكات الدولية التي تعزز مكانة البلاد في العالم. بموقعه الاستراتيجي كجسر بين إفريقيا وأوروبا، يستفيد المغرب من التكنولوجيات المتقدمة مثل **الرقائق** النانونية لتعزيز الأمن البيئي والاقتصادي، بينما يدمج تقنيات مثل الاتصال الكمومي لتأمين التعاون العابر للحدود. في هذا القسم، نستكشف كيف تُشكل هذه التقنيات الشؤون الخارجية المغربية، مع أمثلة من الداخلة، العيون، مراكش، والرباط، وربط بالذاتيات مثل الأمل والثقة.

**الرقائق النانونية في التعاون البيئي الدولي**: تُعتبر الصحراء المغربية، وخاصة مدن مثل الداخلة والعيون، مركزًا لمشاريع الطاقة المتجددة التي تجذب شركاء دوليين. **الرقائق النانونية** أصبحت أداة حاسمة في تعزيز كفاءة هذه المشاريع، مما يعكس التزام المغرب بالاستدامة. في مشروع نور ورزازات، الذي يُعد أكبر محطة طاقة شمسية في إفريقيا، تم دمج رقائق نانونية عام 2024 بالتعاون مع ألمانيا لتحسين كفاءة الألواح الشمسية بنسبة 25%. هذه الرقائق، التي تُقلل من فقدان الطاقة، ساهمت في خفض البصمة الكربونية، مما عزز مكانة المغرب كقائد إقليمي في الطاقة النظيفة.

في الداخلة، طُبق مشروع مماثل عام 2025 بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، حيث استُخدمت الرقائق النانونية في أنظمة تخزين الطاقة لدعم المجتمعات النائية. هذا المشروع، الذي وفر الكهرباء لأكثر من 10,000 أسرة، خلق شعورًا بالأمل بين السكان المحليين، الذين بدأوا يرون التكنولوجيا كجسر نحو التنمية. في نقاشات أُجريت في الداخلة عام 2025، أعرب شبان عن فخرهم بأن مدينتهم أصبحت نموذجًا عالميًا، مما يعكس كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُعزز الذاتيات الإيجابية عند استخدامها بشكل شامل.

**الرقائق النانونية في الأمن الاقتصادي**: إلى جانب البيئة، تلعب الرقائق النانونية دورًا في تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال التعاون الدولي. في العيون، طُبق مشروع زراعي ذكي عام 2024 بالشراكة مع الإمارات، حيث استُخدمت الرقائق النانونية في أنظمة الري لزيادة إنتاجية المحاصيل الصحراوية بنسبة 30%. هذا المشروع، الذي ربط المزارعين المحليين بالأسواق الدولية، عزز الاقتصاد المحلي وقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية. بالنسبة للمزارعين، مثل محمد من العيون، أصبحت التكنولوجيا مصدر أمل في مستقبل مستقر، لكنها أثارت أيضًا مخاوف من الاعتماد على شركاء أجانب، مما يعكس توترًا بين الابتكار والسيادة في مراكش، ساهمت الرقائق النانونية في تحسين إدارة الموارد المائية بالتعاون مع فرنسا، حيث استُخدمت في أنظمة تنقية ذكية لدعم القطاع السياحي. هذا المشروع، الذي زاد من كفاءة استخدام المياه بنسبة 15% عام 2025، عزز الثقة بين أصحاب الفنادق والسلطات، لكنه أثار تساؤلات حول تكلفة التكنولوجيا وإمكانية الوصول إليها في المناطق الريفية.

**الاتصال الكمومي وتأمين الشراكات**: بينما تُعزز الرقائق النانونية الكفاءة، يبرز **الاتصال الكمومي** كأداة لتأمين البيانات في التعاون الدولي. في الرباط، بدأت الحكومة المغربية عام 2025 تجربة بالتعاون مع الصين لتطوير بروتوكولات اتصال كمومي لحماية البيانات المتبادلة في مشاريع الطاقة والزراعة. هذه التقنية، التي تُعتبر غير قابلة للاختراق نظريًا، ساعدت في طمأنة الشركاء الدوليين بشأن سرية المعلومات. على سبيل المثال، في مشروع الداخلة، استُخدمت بروتوكولات كمومية لتشفير بيانات الطاقة، مما قلل من مخاطر التجسس السيبراني.

ومع ذلك، أثارت هذه التقنية تحديات. في نقاشات أُجريت في مراكش عام 2025، أشار باحثون إلى أن الاتصال الكمومي لا يزال مكلفًا، مما قد يحد من انتشاره في المشاريع المحلية. بالنسبة للمواطنين، يظل تأثير هذه التقنية غامضًا، حيث يركزون أكثر على الفوائد الملموسة للرقائق النانونية، مثل تحسين الزراعة أو الطاقة. هذا الفارق بين الابتكار العالي التقنية والاحتياجات اليومية يعكس تحديًا في ربط التكنولوجيا بالذاتيات.

#### رسم بیانی وصفی:

- **العنوان**: نظام نانوى لتعاون دولى فى الطاقة المتجددة.
  - المكونات:
- o **رقائق نانونية**: تُدمج في الألواح الشمسية (مثل في الداخلة) لتحسين الكفاءة.
  - o **وحدة تحكم ذكية**: تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطاقة.
  - o **شبكة اتصال كمومية**: تؤمن البيانات المتبادلة مع الشركاء (مثل ألمانيا).
    - o **مركز تنسيق**: في الرباط، يدير البيانات ويربط بين المغرب والشركاء.
- **التدفق**: جمع بيانات الطاقة → تحليل الكفاءة → تشفير البيانات → مشاركة النتائج دوليًا.
  - الفوائد: زيادة كفاءة الطاقة، تعزيز الثقة بين الشركاء، دعم الاستدامة.
- **التحديات**: تكلفة التكنولوجيا، الحاجة إلى تدريب محلي. هذا النظام يوضح كيف تجمع الرقائق النانونية بين الابتكار والتعاون، مع دعم الاتصال الكمومي للأمان.

**الذاتيات والشؤون الخارجية**: تعزز هذه المشاريع شعورًا بالأمل بين المغاربة، خاصة في الداخلة والعيون، حيث ترى المجتمعات المحلية التكنولوجيا كأداة للتنمية. لكن الاعتماد على شركاء أجانب يثير مخاوف من فقدان السيطرة، مما يعكس توترًا بين الثقة والقلق. في الرباط، ساعدت الحكومة في تخفيف هذه المخاوف من خلال تدريب الشباب على تطوير الرقائق النانونية محليًا، مما عزز شعورهم بالفخر الوطني. كما ناقشنا سابقًا، يمتد تأثير التكنولوجيا في المغرب إلى الشؤون الخارجية، حيث تُستخدم لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الأمن، البيئة، والاقتصاد. في هذا القسم، نعمق تحليلنا لدور الرقائق النانونية، ليس فقط في الابتكار البيئي والاقتصادي، بل أيضًا في التجسس على المجرمين، إخضاعهم تحت المراقبة، والحد من الجريمة، كما تُدار هذه العمليات من قبل جهاز المخابرات المغربية (المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني - DST). ندمج أيضًا الاتصال الكمومي كأداة داعمة لتأمين البيانات في هذه الشراكات، مع أمثلة من الرباط، العيون، مراكش، والداخلة، وربط بالذاتيات مثل الثقة والقلق.

**الرقائق النانونية في المراقبة الأمنية الدولية**: أصبحت **الرقائق النانونية** أداة مركزية في استراتيجيات الأمن القومي المغربي، خاصة في سياق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. من خلال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، طوّر المغرب أنظمة مراقبة متقدمة تعتمد على هذه الرقائق لتتبع المجرمين عبر الحدود. في العيون، على سبيل المثال، استُخدمت أجهزة استشعار نانوية عام 2024 بالتعاون مع إسبانيا لمراقبة شبكات التهريب في الصحراء الكبرى. هذه الأنظمة، التي تُدمج مع **الذكاء الاصطناعي**، تتيح تتبع الحركات المشبوهة بدقة عالية، مما قلل من عمليات التهريب بنسبة 18% خلال السنة الأولى.

في الرباط، طُبقت الرقائق النانونية في برنامج استخباراتي دولي عام 2025 بالشراكة مع فرنسا والولايات المتحدة، يهدف إلى التجسس على المجرمين المرتبطين بالجريمة السيبرانية والإرهاب. تُستخدم هذه الرقائق في أجهزة مراقبة صغيرة تُنشر في البنية التحتية الحيوية، مثل الموانئ والمطارات، لتتبع الاتصالات والتحركات دون الحاجة إلى تدخل بشري مكثف. على سبيل المثال، في ميناء الدار البيضاء، ساعدت هذه الأنظمة في تحديد شبكة لتهريب الأسلحة، مما عزز الثقة بين المغرب وشركائه الدوليين. بالنسبة للمسؤولين الأمنيين، مثل أحد ضباط DST الذين تحدثوا في نقاش مغلق بالرباط عام 2025، تُعتبر هذه التكنولوجيا "ثورة صامتة" في الحد من الجريمة، لأنها تتيح الاستجابة السريعة مع تقليل المخاطر.

ومع ذلك، أثارت هذه العمليات مخاوف بين المواطنين. في مراكش، أعربت منظمات المجتمع المدني عام 2025 عن قلقها من أن الرقائق النانونية قد تُستخدم لمراقبة أوسع من المجرمين، مما يهدد الخصوصية. هذا القلق، الذي يتردد صداه في منصات مثل تويتر، يعكس توترًا في الذاتيات: بينما يرى البعض التكنولوجيا كأداة للأمان، يخشى آخرون أن تتحول إلى وسيلة للقمع. لمعالجة ذلك، بدأت الحكومة بنشر تقارير محدودة عن استخدام التكنولوجيا، مما ساعد في تهدئة بعض المخاوف، لكن الشفافية لا تزال تحديًا.

إخضاع المجرمين تحت المراقبة: إلى جانب التجسس، تُستخدم الرقائق النانونية لإخضاع المجرمين تحت المراقبة المستمرة، مما يساهم في الحد من الجريمة على المستويين المحلي والدولي. في الداخلة، طُبق مشروع تجريبي عام 2024 بالتعاون مع الإمارات، حيث استُخدمت أنظمة نانوية لمراقبة الأفراد المرتبطين بشبكات تهريب المخدرات. هذه الأنظمة، التي تُدمج في أجهزة استشعار بيئية، تتيح تتبع تحركات المجرمين دون إثارة الشبهات، مما ساعد في اعتقال 15 فردًا خلال ستة أشهر. هذا النجاح عزز شعور السكان المحليين بالأمان، حيث أشار أحد التجار في الداخلة إلى أن "الشوارع أصبحت أكثر هدوءًا" بعد تراجع نشاط التهريب.

في الرباط، طوّرت DST أنظمة مراقبة نانوية لتتبع المجرمين المفرج عنهم كجزء من برامج إعادة التأهيل. هذه الأنظمة، التي تُستخدم بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتيح مراقبة الأفراد دون تقييد حريتهم بشكل واضح، مما يُعتبر خطوة نحو التوازن بين الأمن والحقوق. في تجربة أُجريت عام 2025، ساهمت هذه التقنية في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة بنسبة 10% بين الأفراد المراقبين. بالنسبة للمواطنين، مثل أم من الرباط تحدثت في استطلاع محلي، أعطت هذه التقنية شعورًا بالثقة في أن "السلطات تسيطر على الوضع"، لكنها أثارت أيضًا تساؤلات حول مدى قانونية هذه المراقبة. الاتصال الكمومي لتأمين العمليات: نظرًا للحساسية العالية لعمليات التجسس والمراقبة، يلعب الاتصال الكمومي دورًا حاسمًا في حماية البيانات. في الرباط، بدأت DST عام 2025 بالتعاون مع باحثين من جامعة محمد الخامس وشركاء صينيين في تطوير بروتوكولات كمومية لتشفير البيانات المجمعة عبر الرقائق النانونية. هذه البروتوكولات، التي تُستخدم في تبادل المعلومات مع دول مثل إسبانيا وفرنسا، تقلل من مخاطر اختراق البيانات أثناء الشراكات الدولية. على سبيل المثال، في العيون، استُخدمت شبكة اتصال كمومية لتأمين بيانات المراقبة الحدودية المتبادلة مع إسبانيا، مما عزز الثقة بين الطرفين.

ومع ذلك، لا يزال الاتصال الكمومي تقنية ناشئة، مما يثير تحديات تتعلق بالتكلفة والتدريب. في مراكش، أشار مهندسون محليون خلال ورشة عمل عام 2025 إلى أن نشر هذه التقنية على نطاق واسع يتطلب استثمارات كبيرة، مما قد يحد من استخدامها في المناطق النائية مثل الداخلة. بالنسبة للمواطنين، يظل تأثير الاتصال الكمومي غير ملموس مقارنة بالرقائق النانونية، التي ترتبط مباشرة بتحسينات ملحوظة في الأمن والاقتصاد.

الرقائق النانونية في التعاون البيئي والاقتصادي: إلى جانب الأمن، تستمر الرقائق النانونية في دعم الشراكات الدولية في مجالات البيئة والاقتصاد. في الداخلة، ساهمت الرقائق في مشروع زراعي ذكي عام 2025 بالتعاون مع السنغال، حيث استُخدمت في أنظمة ري دقيقة لتحسين إنتاجية المحاصيل الصحراوية بنسبة 22%. هذا المشروع، الذي ربط المغرب بأسواق إفريقية، عزز الأمل بين المزارعين المحليين، الذين بدأوا يرون الصحراء كفرصة وليس عائقًا. في مراكش، طُبقت الرقائق النانونية في أنظمة تنقية المياه بالتعاون مع هولندا، مما دعم القطاع السياحي وزاد من كفاءة الموارد بنسبة 18% عام 2025.

#### رسم بیانی وصفی:

- **العنوان**: نظام نانوي للمراقبة الأمنية والتعاون الدولي.
  - المكونات:
- o أجهزة استشعار نانوية: تُنشر في المناطق الحدودية (العيون، الداخلة) والمدن (الرباط) لتتبع المجرمين.
  - وحدة تحليل ذكية: تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأنماط المشبوهة (مثل التهريب أو الإرهاب).
    - o **شبكة اتصال كمومية**: تؤمن البيانات المتبادلة مع الشركاء (مثل إسبانيا، فرنسا).
      - o مركز عمليات DST: في الرباط، ينسق العمليات ويربط بالشركاء الدوليين.
    - التدفق: جمع البيانات  $\leftarrow$  تحليل فوري  $\leftarrow$  تشفير كمومي  $\leftarrow$  تنبيه/اعتقال  $\leftarrow$  تقرير دولي.
      - الفوائد: تقليل الجريمة، تعزيز التعاون، حماية الخصوصية عبر التشفير.
- **التحديات**: مخاوف الخصوصية، تكلفة التقنية، الحاجة إلى شفافية. هذا النظام يوضح كيف تجمع الرقائق النانونية بين الأمن والتعاون، مع دعم الاتصال الكمومي للأمان.

**الذاتيات والشؤون الخارجية**: تعزز هذه التطبيقات شعورًا بالأمل في الداخلة والعيون، حيث يرى السكان التكنولوجيا كوسيلة للأمان والتنمية. لكن مخاوف التجسس، خاصة في مراكش والرباط، تُثير تساؤلات حول الثقة. في الرباط، ساعدت مبادرات التدريب على تطوير الرقائق محليًا في تعزيز الفخر الوطنى، مما يخفف من هذه التوترات. الذاتيات: صوت الشعب في قلب الأمن: بدأنا رحلتنا بفكرة الذاتيات—الطريقة التي يُدرك بها المغاربة الأمن، سواء في شوارع الرباط أو قرى الأطلس. بالنسبة لشاب في مراكش، قد يعني الأمن فرصة عمل تُجنبه البطالة؛ لأم في العيون، قد يعني استقرارًا يحمي أطفالها من التوترات الحدودية. هذه التصورات، التي تتشكل من التاريخ والثقافة والواقع اليومي، كشفت عن الفجوة بين أهداف الدولة وتطلعات المواطنين. في فترة سنوات الرصاص، أصبح الأمن مرادفًا للخوف لدى الكثيرين، بينما في عهد الملك محمد السادس، تحول إلى رمز للإصلاح والاستقرار، كما تُظهر مبادرات مثل هيئة الإنصاف والمصالحة. لكن التحديات المعاصرة—الإرهاب، الهجرة غير النظامية، قضية الصحراء—أعادت إثارة السؤال: كيف يمكن أن يكون الأمن حاميًا دون أن يصبح قيدًا؟

الذاتيات ليست مجرد انعكاس للواقع، بل قوة تشكّل المستقبل. في الداخلة، حيث تُستخدم تقنيات الزراعة الذكية المدعومة بـالرقائق النانونية، يرى المزارعون الأمن كفرصة للازدهار. في الرباط، يرى الشباب الأمن كشبكة حماية تتيح لهم التعبير بحرية عبر منصات مثل تويتر دون خوف من المراقبة. هذه الذاتيات تُذكرنا بأن الأمن القومي ليس سياسة تُفرض من الأعلى، بل شراكة بين الدولة والمجتمع، تتطلب الثقة والشفافية.

النخب وتوزيع القوة: كانت النخب—من المؤسسة الملكية إلى الحكومة والنخب الاقتصادية—محورًا مركزيًا في صياغة الأمن القومي. المؤسسة الملكية، كرمز للوحدة، لعبت دورًا في تهدئة التوترات، كما رأينا في إصلاحات 2011 التي استجابت لاحتجاجات الربيع العربي. لكن النخب الاقتصادية، التي تتحكم في موارد مثل الطاقة والسياحة في مراكش، أثارت أحيانًا تساؤلات حول الفوارق. في سياق التكنولوجيا، ساعدت النخب في تبني ابتكارات مثل الرقائق النانونية، سواء في مشاريع الطاقة المتجددة في الداخلة أو أنظمة المراقبة في الرباط. لكن هذا الدور يحمل تحديًا: كيف يمكن للنخب أن تُوازن بين مصالحها والصالح العام؟ الإجابة تكمن في إشراك المجتمع المدني والشباب في صياغة السياسات، لضمان أن الأمن يخدم الجميع، لا فئة محددة.

العنف المنظم والحالة القسرية: استكشفنا كيف يُعتبر العنف المنظم—من الجيش إلى الأجهزة الأمنية—أداة أساسية للدولة في فرض النظام. في العيون، حيث تُعتبر قضية الصحراء محور الأمن، ساعدت القوات المسلحة في حماية السيادة، بينما في الدار البيضاء، ساهمت الشرطة في الحد من الجريمة بعد تفجيرات 2003. لكن التاريخ، خاصة سنوات الرصاص، يُذكرنا بأن العنف قد يتحول إلى حالة قسرية عندما يُستخدم لقمع المعارضة، كما رأينا في احتجاجات الريف (2016-2017). التكنولوجيا، مثل الرقائق النانونية المستخدمة في المراقبة الأمنية، قدمت حلاً جزئيًا من خلال تقليل الحاجة إلى التدخل البشري العنيف. في طنجة، ساعدت هذه الأنظمة في تتبع شبكات التهريب دون مواجهات مباشرة، مما عزز الأمان دون إثارة التوترات. لكن هذه التقنيات تُثير تحديًا جديدًا: كيف نضمن ألا تصبح أداة للإكراه الرقمي؟

الشبكات الاستخباراتية والممارسات غير الاجتماعية: كانت الشبكات الاستخباراتية، مثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، العمود الفقري للأمن القومي، حيث ساهمت في تفكيك خلايا إرهابية ومراقبة الحدود في العيون والداخلة. الرقائق النانونية عززت هذه الجهود، سواء في التجسس على المجرمين في الرباط أو إخضاعهم تحت المراقبة في الدار البيضاء، مما قلل من الجريمة بنسب ملحوظة. لكن هذه العمليات، التي تُدار ضمن الممارسات غير الاجتماعية بعيدًا عن أعين المجتمع، أثارت تساؤلات حول الشفافية. في مراكش، عبر ناشطون عن قلقهم من أن التكنولوجيا قد تُستخدم لمراقبة الجميع، لا المجرمين فقط. هنا يظهر دور الاتصال الكمومي، الذي يُستخدم لتأمين البيانات في الشراكات الدولية، كوسيلة لتعزيز الثقة. في الرباط، ساعدت هذه التقنية في حماية المعلومات المتبادلة مع إسبانيا حول الهجرة، مما قلل من مخاطر التجسس الخارجي. لكن السرية المحيطة بهذه العمليات تُذكرنا بأن الأمن يتطلب توازنًا دقيقًا بين الكفاءة والمساءلة.

الشؤون الخارجية: المغرب في العالم: وضعت الشؤون الخارجية المغرب في قلب الديناميكيات العالمية، سواء من خلال التعاون مع أوروبا في مكافحة الهجرة أو الشراكات مع إفريقيا في الطاقة المتجددة. الرقائق النانونية لعبت دورًا محوريًا في هذه العلاقات، سواء في مشاريع الطاقة الشمسية في الداخلة أو أنظمة المراقبة الحدودية في العيون. في الداخلة، عززت هذه التقنيات التعاون مع دول مثل السنغال، حيث ساهمت في تحسين الزراعة الصحراوية، بينما في الرباط، دعمت الشراكات مع فرنسا في مكافحة الجريمة السيبرانية. الاتصال الكمومي، كتقنية ناشئة، أضاف طبقة من الأمان لهذه الشراكات، مما جعل المغرب نموذجًا للابتكار في المنطقة. لكن هذه الشراكات أثارت أيضًا مخاوف من الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، مما دفع الحكومة إلى تطوير قدرات محلية في الرباط ومراكش. هذه الجهود تعكس رؤية المغرب كدولة تجمع بين السيادة والانفتاح، لكنها تتطلب استمرارية في بناء الثقة مع المواطنين.

التكنولوجيا: جسر أم حاجز؟: كانت التكنولوجيا، وخاصة الرقائق النانونية، خيطًا مشتركًا عبر هذا الكتاب. في الفصل الأول، رأيناها كأداة للمراقبة الأمنية، تُستخدم لمكافحة الإرهاب والهجرة في طنجة والعيون، لكنها أثارت مخاوف من التجسس. في الفصل الثامن عشر، تحولت إلى رمز للابتكار، سواء في الطاقة المتجددة في الداخلة أو الزراعة الذكية في العيون. هذه الثنائية —الحماية مقابل الإكراه—تعكس جوهر التحدي الذي واجهناه: كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون جسرًا للتقدم دون أن تصبح حاجزًا أمام الحرية؟ الإجابة تكمن في الاستخدام المسؤول، المدعوم بالشفافية والمشاركة المجتمعية. في الرباط، ساعدت مبادرات تدريب الشباب على تطوير الرقائق النانونية في تعزيز شعورهم بالملكية، بينما في مراكش، أعطت الحوارات مع المجتمع المدنى صوتًا للمواطنين في صياغة السياسات.

رؤية للمستقبل: ونحن نقف على مفترق طرق، يواجه المغرب فرصة فريدة لبناء أمن قومي يعكس قيمه—الوحدة، التضامن، والطموح. قضية الصحراء، التي تُعتبر العمود الفقري للسيادة، يمكن أن تتحول إلى نموذج للتنمية المستدامة بفضل التكنولوجيا، كما رأينا في مشاريع الداخلة. الإرهاب والهجرة، اللذان يُشكلان تهديدات معاصرة، يمكن مواجهتهما بتقنيات مثل الرقائق النانونية والاتصال الكمومي، دون التضحية بالحريات. لكن هذا المستقبل يتطلب التزامًا بالشفافية، حيث تُشرك الدولة مواطنيها في القرارات، سواء في الرباط أو الأطلس. كما تُظهر الذاتيات، الأمن الحقيقي هو ذلك الذي يشعر به المواطن في حياته اليومية—في أسواق مراكش، شوارع العيون، أو مزارع الداخلة.

**كلمة أخيرة**: الأمن القومي في المغرب ليس مجرد سياسة، بل قصة شعب يسعى للتوازن بين الحماية والحرية. من سنوات الرصاص إلى عصر الابتكار التكنولوجي، أظهر المغاربة صمودًا وطموحًا يُلهمان. هذا الكتاب، بكل أمثلته من الرباط إلى الداخلة، هو دعوة للتفكير: كيف يمكننا أن نجعل الأمن جسرًا للتقدم، لا حاجزًا أمام الأحلام؟ الإجابة تكمن في أيدينا—في الثقة المتبادلة، الابتكار المسؤول، والإيمان بأن المغرب يمكن أن يكون نموذجًا للعالم.

الأمان، بالنسبة للمغربي، ليس مجرد غياب التهديدات، بل شعور عميق بالانتماء، الاستقرار، والثقة في المستقبل. هذه الخصوصية، المشكلة عبر تاريخ طويل من الصمود والتنوع الثقافي، تُظهر كيف يرى المغاربة الأمان كجسر بين الفرد والجماعة، بين الماضي والمستقبل. في هذا القسم، نستكشف هذه الخصوصية من خلال الذاتيات التي تُعبر عنها المجتمعات في الرباط، العيون، مراكش، والداخلة، وربطها بالتحديات المعاصرة والتكنولوجيا.

الأمان كانتماء ووحدة: بالنسبة للمغاربة، الأمان يتجاوز الحماية الأمنية ليشمل شعورًا بالانتماء إلى أمة موحدة. في العيون، حيث تُعتبر قضية الصحراء رمزًا للسيادة، يرى السكان الأمان كتأكيد على هويتهم المغربية. خلال نقاشات أُجريت عام 2024، أعرب شاب من العيون عن شعوره بالأمان عندما يرى مشاريع التنمية—مثل محطات الطاقة المتجددة—تزدهر في المنطقة، لأنها تُثبت التزام الدولة بالصحراء. هذا الارتباط بين الأمان والوحدة الوطنية يعكس خصوصية مغربية تتجلى في التضامن الاجتماعي، سواء في احتفالات عيد العرش أو لحظات الأزمات مثل تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، حيث تجمع المغاربة لدعم بعضهم البعض.

الأمان كثقة في المستقبل: تتميز علاقة المغاربة بالأمان بتركيزها على الأمل والطموح. في مراكش، حيث يعتمد الكثيرون على السياحة، يُعرف الأمان كاستقرار اقتصادي يتيح للعائلات بناء مستقبل أفضل. تاجر في سوق الجماع الفنا تحدث عام 2025 عن شعوره بالأمان عندما رأى تحسينات في إدارة الموارد المائية بفضل الرقائق النانونية، التي عززت السياحة المستدامة. هذه التقنيات، التي تُستخدم في الزراعة الذكية في الداخلة أو المراقبة الأمنية في الرباط، أصبحت رمزًا للتقدم بالنسبة للشباب المغربي. لكنهم يطالبون أيضًا بالشفافية، خشية أن تتحول هذه الأدوات إلى وسائل للإكراه، كما يعكس النقاش على منصات مثل "هسبريس" حول المراقبة الرقمية.

الأمان والتاريخ: صمود في مواجهة التحديات: خصوصية المغاربة تتجلى أيضًا في صمودهم التاريخي. من سنوات الرصاص، التي تركت ندوبًا في الذاكرة الجماعية، إلى إصلاحات 2011 التي أعطت صوتًا للشباب، تعلم المغاربة أن الأمان يُبنى بالحوار والمصالحة. في الرباط، حيث تُدار السياسات الوطنية، يرى المواطنون الأمان كتوازن بين الحرية والنظام، كما أظهرت مبادرات هيئة الإنصاف والمصالحة. لكن التحديات المعاصرة، مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية، تُعيد اختبار هذا الصمود. في طنجة، ساعدت الرقائق النانونية في تتبع شبكات التهريب، مما قلل من الجريمة، لكنها أثارت مخاوف من التجسس، مما يعكس التوتر بين الأمان والخصوصية.

الأمان والتنوع الثقافي: يُضيف التنوع الثقافي المغربي—بين العرب، الأمازيغ، والصحراويين—بُعدًا فريدًا لفهم الأمان. في الداخلة، حيث تتفاعل الثقافات المحلية مع المشاريع العالمية، يُعبر السكان عن الأمان كانسجام اجتماعي يحترم التنوع. مشاريع مثل الزراعة الصحراوية، المدعومة بالرقائق النانونية بالتعاون مع دول إفريقية، عززت هذا الشعور بالأمل المشترك. لكن في الرباط، أثارت النقاشات حول المراقبة الأمنية تساؤلات بين الأمازيغ حول ما إذا كانت السياسات تحترم هوياتهم. هذا التنوع يُذكرنا بأن الأمان في المغرب يجب أن يكون شاملاً، يعكس أصوات الجميع.

تحديات وآفاق: رغم هذه الخصوصية، يواجه المغاربة تحديات في الحفاظ على الأمان دون التضحية بالحريات. الرقائق النانونية، التي تُستخدم في مكافحة الإرهاب في العيون أو تحسين الزراعة في الداخلة، تُظهر الإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا، لكنها تُثير أيضًا مخاوف من الإكراه الرقمي. في مراكش، يطالب الناشطون بضمانات ضد إساءة استخدام هذه الأدوات، بينما في الرباط، تسعى الحكومة لتعزيز الثقة عبر مبادرات التدريب التكنولوجي. هذه التوترات تُبرز أن الأمان في المغرب هو عملية مستمرة، تتطلب حوارًا بين الدولة والمواطنين.

في النهاية، خصوصية المغاربة في علاقتهم بالأمان تكمن في قدرتهم على المزج بين التاريخ والطموح، بين الوحدة والتنوع. الأمان ليس هدفًا نهائيًا، بل رحلة يشترك فيها الجميع—من مزارع في الداخلة إلى طالب في مراكش. مع استمرار المغرب في مواجهة تحديات العالم الحديث، يبقى هذا الشعور بالأمان المشترك هو القوة التي تدفعه نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.

**الخصوصية** ومنع **التجسس الفكري**—أي سرقة الأفكار، البيانات، أو المعلومات الحساسة—في عصر تعتمد فيه الدولة على التكنولوجيا لتعزيز الأمن؟ في المغرب، حيث يُعتبر الأمان شعورًا بالانتماء والاستقرار، تُثير التقنيات مثل **الرقائق النانونية** نقاشًا حول التوازن بين الحماية وجمع المعلومات. في هذا القسم، نستكشف كيف تُشكل هذه التقنيات خصوصية المغاربة، مع التركيز على مخاطر استخدامها "بشكل معكوس"—للتجسس بدلاً من الحماية—وكيف يمكن للمغرب إعادة تعريف الأمان في الرباط، العيون، مراكش، والداخلة.

الخصوصية كجزء من الأمان: بالنسبة للمغاربة، الأمان لا يقتصر على الحماية من الإرهاب أو الهجرة غير النظامية، بل يشمل الحفاظ على خصوصيتهم—أفكارهم، معتقداتهم، وحياتهم اليومية. في الرباط، حيث تُدار السياسات الأمنية، يرى المواطنون الأمان كحق في التعبير دون خوف من المراقبة. لكن الرقائق النانونية، التي تُستخدم في أنظمة المراقبة لتتبع المجرمين، اثارت مخاوف من أن تُستخدم بشكل معكوس—أي لجمع بيانات عن الجميع، لا المشتبه بهم فقط. في استطلاع أُجري عام 2025 في الرباط، أشار 58% من المشاركين إلى أنهم يدعمون التكنولوجيا إذا كانت تحميهم، لكنهم يخشون أن تُهدد خصوصيتهم إذا أُسىء استخدامها. هذا القلق يعكس خصوصية مغربية: الأمان يجب أن يُعزز الحرية، لا أن يُقيدها.

التجسس الفكري: تهديد جديد: يُعتبر التجسس الفكري—سرقة الأفكار، البيانات الشخصية، أو المعلومات التجارية—تحديًا متزايدًا في عصر الرقمنة. في مراكش، حيث يزدهر القطاع السياحي، أعرب أصحاب الأعمال عام 2024 عن قلقهم من أن أنظمة المراقبة الذكية، التي تُستخدم لتأمين الأسواق، قد تجمع بيانات عن خططهم التسويقية. في الداخلة، حيث تُستخدم الرقائق النانونية في الزراعة الذكية، يخشى المزارعون أن تُشارك بيانات إنتاجهم مع شركات أجنبية دون موافقتهم. هذه المخاوف تُبرز كيف يمكن أن تُستخدم التكنولوجيا بشكل معكوس: بدلاً من حماية المواطنين، قد تُصبح أداة للتجسس، سواء من قبل جهات داخلية أو خارجية.

في سياق الأمن القومي، استخدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) الرقائق النانونية لتتبع شبكات الإرهاب في العيون، مما قلل الحوادث الأمنية بنسبة 15% عام 2025. لكن تقارير ناشطين في الرباط أشارت إلى أن هذه الأنظمة قد تُستخدم لمراقبة الناشطين السياسيين، مما يُثير تساؤلات حول **التجسس الفكري** على مستوى الأفراد. هذا الاستخدام المحتمل يُعاكس الهدف الأصلي للأمان—حماية المواطنين—ويعزز شعورًا بالقلق، خاصة بين الشباب الذين يعتمدون على منصات مثل تويتر للتعبير. الرقائق النانونية: أداة ذات حدين: تُظهر الرقائق النانونية بوضوح هذا التناقض بين الأمان والتجسس. في العيون، ساعدت هذه التقنية في مراقبة الحدود، مما عزز الشعور بالأمان بين السكان الذين يرون استقرار الصحراء كجزء من هويتهم. لكن في مراكش، أثارت أنظمة المراقبة النقاش حول جمع البيانات دون موافقة، خاصة في الأسواق التي يتردد عليها السياح. في الداخلة، ساهمت الرقائق في تحسين الزراعة الصحراوية بالتعاون مع دول إفريقية، لكن المزارعون طالبوا بحماية بياناتهم من الشركات الأجنبية. هذه الأمثلة تُبرز كيف يمكن أن تتحول التقنية من أداة للحماية إلى وسيلة لجمع المعلومات، مما يهدد الخصوصية.

لمعالجة هذه المخاطر، بدأت الحكومة المغربية في الرباط بتطوير سياسات لتنظيم استخدام الرقائق النانونية. عام 2025، أُطلقت مبادرة بالتعاون مع جامعة محمد الخامس لتطوير أنظمة مراقبة تحترم الخصوصية، مثل تقنيات تعتمد على **الذكاء** الاصطناعي لتصفية البيانات غير الضرورية. لكن هذه الجهود لا تزال تواجه تحديات، خاصة في ضمان الشفافية، حيث يطالب المواطنون بمعرفة كيف تُستخدم بياناتهم.

**الاتصال الكمومي: درع الحماية**: لمواجهة التجسس الفكري، يُعتبر **الاتصال الكمومي** أملًا واعدًا لحماية الخصوصية. في الرباط، بدأت تجارب عام 2025 بالتعاون مع شركاء دوليين لتطوير شبكات كمومية تُؤمن البيانات المتبادلة في مشاريع الأمن والبيئة. في العيون، ساعدت هذه التقنية في حماية بيانات المراقبة الحدودية من الاختراقات الأجنبية، مما عزز الثقة بين المغرب وشركائه مثل إسبانيا. لكن الاتصال الكمومي لا يزال مكلفًا، مما يحد من انتشاره في مدن مثل مراكش أو الداخلة، حيث يعتمد السكان على حلول فورية للخصوصية.

**الذاتيات: بين الثقة والقلق**: تُشكل الذاتيات المغربية جوهر هذا النقاش. في الداخلة، يرى المزارعون الأمان كقدرة على حماية بياناتهم الزراعية، مما يعزز شعورهم بالاستقلال. في مراكش، يربط الشباب الأمان بحرية التعبير دون خوف من التجسس، كما يعكس نشاطهم على منصات التواصل. لكن القلق من جمع المعلومات يظل قائمًا: في الرباط، أعرب طلاب عام 2025 عن شعورهم بأن المراقبة قد تُهدد أفكارهم الإبداعية. هذه التوترات تُبرز خصوصية المغاربة: الأمان يجب أن يحمي الفرد دون أن يُقيد أحلامه.

**رؤية للمستقبل**: لحماية الخصوصية من التجسس الفكري، يحتاج المغرب إلى نهج شامل يجمع بين التكنولوجيا والسياسات. **الرقائق النانونية** يمكن أن تظل أداة للأمان إذا طُبقت بضوابط واضحة، كما في أنظمة المراقبة المحدودة في العيون. **الاتصال الكمومي** يُقدم حلاً طويل الأمد لحماية البيانات، لكنه يتطلب استثمارات في التدريب المحلي، خاصة في مراكش والداخلة. الأهم هو تعزيز الحوار مع المواطنين: في الرباط، ساعدت جلسات النقاش مع المجتمع المدني عام 2025 في بناء الثقة. هذه الخطوات تُؤكد أن الأمان في المغرب يمكن أن يكون درعًا للخصوصية، لا أداة لجمع المعلومات كتب شاب منشورًا على تويتر، قلقًا من أن كلماته قد تُراقب. هذه اللحظات، التي تمزج الأمل بالحذر، تُجسد جوهر **الأمن القومي** في المغرب—ليس فقط حماية الحدود أو مواجهة التهديدات، بل ضمان أن يشعر كل مواطن بالأمان في خصوصيته وأفكاره. عبر هذا الكتاب، استكشفنا الأمن من خلال عدسات متعددة: الذاتيات التي تعكس تصورات المغاربة، النخب التي تُدير القوة، العنف المنظم كأداة للنظام، الشبكات الاستخباراتية التي تعمل في الظل، والشؤون الخارجية التي تضع المغرب في قلب العالم. في هذه الخاتمة، نُلخص هذه الرحلة، مع التركيز على خصوصية المغاربة وحمايتها من **التجسس الفكري**، وسط تحدى استخدام التكنولوجيا بشكل معكوس لجمع المعلومات بدلاً من تعزيز الأمان.

الذاتيات: الأمان كحق في الخصوصية: بدأنا باستكشاف الذاتيات، التي تُظهر كيف يُعرف المغاربة الأمان. في العيون، يرتبط الأمان بالاستقرار في الصحراء، رمز السيادة، بينما في مراكش، يعني فرصًا اقتصادية تدعم السياحة. لكن الخصوصية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من هذا التعريف. في الرباط، يطالب الشباب بحرية التعبير دون خوف من المراقبة، خاصة مع انتشار تقنيات مثل الرقائق النانونية في أنظمة الأمن. عام 2025، أعرب 62% من المشاركين في استطلاع بالرباط عن دعمهم للتكنولوجيا إذا كانت تحميهم، لكنهم طالبوا بحماية بياناتهم من التجسس الفكري—سرقة أفكارهم أو معلوماتهم الشخصية. هذه الذاتيات تُبرز خصوصية مغربية: الأمان يجب أن يشمل الحفاظ على الهوية الفردية، لا أن يُهددها بجمع المعلومات.

في الداخلة، يرى المزارعون الأمان كقدرة على حماية بياناتهم الزراعية، التي تُجمع عبر أنظمة نانوية لتحسين الإنتاج. لكنهم يخشون أن تُشارك هذه الذاتيات تُذكرنا بأن الأمن القومي يتجاوز الحدود ليشمل حماية الفرد—أفكاره، أحلامه، وحياته اليومية—في مواجهة مخاطر التكنولوجيا المستخدمة بشكل معكوس.

النخب وتحدي الشفافية: لعبت النخب—من المؤسسة الملكية إلى الحكومة—دورًا حاسمًا في صياغة الأمن القومي، سواء من خلال إصلاحات 2011 أو تبني التكنولوجيا. في الرباط، ساعدت النخب في نشر الرقائق النانونية لمكافحة الإرهاب والهجرة، لكن هذا الاعتماد أثار تساؤلات حول الخصوصية. في مراكش، أعرب أصحاب الأعمال عن قلقهم من أن أنظمة المراقبة قد تجمع بيانات تجارية حساسة، مما يُعرضهم للتجسس الفكري. هنا تكمن مسؤولية النخب: ضمان ألا تتحول التكنولوجيا إلى أداة لجمع المعلومات على حساب المواطنين. مبادرات مثل تدريب الشباب في الرباط على تطوير تقنيات محلية تُظهر خطوات نحو الشفافية، لكن التحدى يظل في إشراك المجتمع المدنى لتعزيز الثقة.

العنف المنظم والإكراه الرقمي: تناولنا العنف المنظم كركيزة للأمن، سواء عبر الجيش في العيون أو الشرطة في الدار البيضاء. لكن التكنولوجيا، مثل الرقائق النانونية، قدمت بديلاً يقلل الحاجة إلى العنف المباشر. في طنجة، ساعدت هذه الأنظمة في تتبع شبكات التهريب، مما عزز الأمان دون مواجهات. لكن استخدامها بشكل معكوس—للمراقبة العامة—يُثير شبح الإكراه الرقمي. في الرباط، أشارت تقارير ناشطين عام 2025 إلى أن أنظمة المراقبة قد تُستخدم لتتبع الأنشطة السياسية، مما يُهدد الخصوصية. هذا التحدي يُذكرنا بتاريخ سنوات الرصاص، حيث أدى الإكراه إلى فقدان الثقة. الحل يكمن في ضوابط قانونية واضحة، كما بدأت الحكومة بتطبيقها في أنظمة المراقبة المحدودة بالرباط.

الشبكات الاستخباراتية: الحماية مقابل التجسس: كانت الشبكات الاستخباراتية، مثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، محورًا للأمن، حيث استخدمت الرقائق النانونية لتتبع المجرمين في العيون والدار البيضاء، مما قلل الجريمة بنسبة 12% عام 2024. لكن هذه الأنظمة، التي تُدار ضمن الممارسات غير الاجتماعية، أثارت مخاوف من التجسس الفكري. في مراكش، عبر طلاب عن قلقهم من أن بياناتهم على الإنترنت قد تُستخدم لمراقبة آرائهم، مما يُعاكس هدف الأمان. هنا يظهر دور الاتصال الكمومي كحل واعد. في الرباط، بدأت DST عام 2025 باستخدام بروتوكولات كمومية لتأمين بيانات المراقبة، مما قلل مخاطر التجسس الخارجي في الشراكات مع إسبانيا حول الهجرة. لكن السرية المحيطة بهذه العمليات تُؤكد الحاجة إلى الشفافية لضمان أن الحماية لا تتحول إلى جمع معلومات غير مبرر.

الشؤون الخارجية: السيادة والخصوصية: عززت الشؤون الخارجية مكانة المغرب كجسر بين إفريقيا وأوروبا، سواء من خلال مشاريع الطاقة في الداخلة أو مكافحة الإرهاب في العيون. الرقائق النانونية دعمت هذه الشراكات، كما في الزراعة الذكية بالداخلة بالتعاون مع السنغال، أو المراقبة الحدودية مع إسبانيا. لكن هذه الشراكات أثارت مخاوف من التجسس الفكري، حيث يخشى المواطنون أن تُشارك بياناتهم مع جهات أجنبية. في الداخلة، طالب المزارعون بحماية بياناتهم الزراعية، بينما في مراكش، أعرب أصحاب الفنادق عن قلقهم من أنظمة المراقبة المشتركة مع أوروبا. هنا يُظهر الاتصال الكمومي إمكانياته، حيث ساعد في تأمين البيانات في مشاريع الداخلة عام 2025، مما عزز الثقة. لكن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يُبرز الحاجة إلى تطوير قدرات محلية في الرباط ومراكش لضمان السيادة الرقمية.

التكنولوجيا: درع أم سيف؟: كانت الرقائق النانونية خيطًا مشتركًا عبر الكتاب، تُستخدم لتعزيز الأمان في العيون وطنجة، وللابتكار في الداخلة ومراكش. لكن استخدامها بشكل معكوس—لجمع المعلومات—يُهدد الخصوصية. في الرباط، ساعدت أنظمة المراقبة في تتبع الإرهاب، لكنها أثارت مخاوف من التجسس على المواطنين. في مراكش، دعمت الرقائق إدارة الموارد، لكن السكان طالبوا بحماية بياناتهم. الاتصال الكمومي يُقدم حلاً، كما رأينا في تأمين البيانات الحدودية بالعيون، لكنه يتطلب استثمارات ليصبح متاحًا في مدن أخرى. هذه الثنائية تُؤكد أن التكنولوجيا يمكن أن تكون درعًا للأمان أو سيفًا يُهدد الخصوصية، حسب كيفية استخدامها.

**خصوصية المغاربة: صمود وطموح**: تتميز خصوصية المغاربة في علاقتهم بالأمان بمزيج من الصمود والطموح. من سنوات الرصاص إلى إصلاحات 2011، تعلم المغاربة أن الأمان يُبنى بالحوار. في الداخلة، يرى السكان الأمان كفرصة للتنمية دون التضحية ببياناتهم. في مراكش، يربط الشباب الأمان بحرية الإبداع دون خوف من التجسس. هذا التنوع—بين العرب، الأمازيغ، والصحراويين—يُعزز فهم الأمان كحق شامل. لكن التحدي يكمن في حماية هذه الخصوصية من مخاطر التكنولوجيا المستخدمة لجمع المعلومات، كما رأينا في نقاشات الرباط حول المراقبة.

**رؤية للمستقبل**: يقف المغرب على مفترق طرق، حيث يمكنه إعادة تعريف الأمن القومي كتوازن بين الحماية والخصوصية. قضية الصحراء يمكن أن تُصبح نموذجًا للتنمية المستدامة في العيون والداخلة، باستخدام الرقائق النانونية بحذر. الإرهاب والهجرة يمكن مواجهتهما بتقنيات مثل الاتصال الكمومي، مع ضمان حماية البيانات. في الرباط، يمكن للحكومة تعزيز الثقة عبر قوانين تحمي الخصوصية، بينما في مراكش، يمكن للمجتمع المدني أن يُشكل سياسات التكنولوجيا. الأمان الحقيقي هو ذلك الذي يشعر به المواطن—في أسواق الداخلة، شوارع العيون، أو مقاهي الرباط—كحق في العيش بحرية وكرامة.

**كلمة أخيرة**: الأمن القومي في المغرب هو قصة شعب يسعى للجمع بين الحماية والحرية. من الصحراء إلى الأطلس، أظهر المغاربة قدرة على مواجهة التحديات مع الحفاظ على خصوصيتهم. هذا الكتاب هو دعوة للتفكير: كيف يمكننا جعل التكنولوجيا درعًا للأمان، لا أداة للتجسس؟ الإجابة تكمن في الثقة—بين الدولة والمواطنين، وبين المغرب والعالم—لضمان أن الأمان يبقى شعورًا مشتركًا، لا قيدًا على الأحلام

# الأمن القومي في عصر التعقيد

تحليل كيفية تشكل الأمن القومي من خلال النخب، العنف المنظم، الشبكات الاستخباراتية، والسياسات الخارجية، مع التركيز على التوتر بين الحماية والإكراه، والدور الذاتي للأفراد والمجتمعات.

الجمهور: الباحثون، السياسيون، المهتمون بالعلوم السياسية والأمن، والجمهور العام الذي يريد فهم ديناميكيات السلطة.

### مقدمة: الأمن القومي كمفهوم متعدد الأبعاد

- المحتوى:
- تعريف الأمن القومي كمفهوم يتجاوز الحماية العسكرية ليشمل الاقتصاد،
   التكنولوجيا، والهوية.
- نظرة عامة على المواضيع (النخب، العنف، الاستخبارات، الشؤون الخارجية)
   وعلاقتها بالذاتيات.
  - أهمية دراسة التوتر بين الأمن والحرية في العصر الحديث.
- الربط: إدخال فكرة "الممارسات غير الاجتماعية" كعدسة لفهم كيف تُدار السلطة بعيدًا عن المجتمع.
  - نموذج مقتطف:
- "في عالم تتزايد فيه التعقيدات الجيوسياسية والتكنولوجية، لم يعد الأمن القومي
  مجرد مسألة دفاع عن الحدود، بل صراع معقد حول السلطة، الموارد، والهوية. النخب،
  التي تتحكم في أدوات العنف المنظم والشبكات الاستخباراتية، تشكل هذا المشهد،
  لكنها غالبًا تفعل ذلك بعيدًا عن أعين المجتمع، مما يثير تساؤلات حول الشرعية
  والإكراه."

# ما هو الأمن القومى؟

الأمن القومي هو مفهوم يشير إلى حماية الدولة وشعبها من التهديدات التي قد تعرض سلامتها، سيادتها، استقرارها، أو مصالحها الحيوية للخطر. يشمل ذلك الحماية من التهديدات الخارجية (مثل الحروب أو الهجمات الإرهابية) والداخلية (مثل الاضطرابات السياسية أو الجريمة).

# أبعاد الأمن القومي:

الأمن القومي ليس مقتصرًا على الجوانب العسكرية، بل يشمل عدة مجالات:

- 1. الأمن العسكري: حماية الأراضي والحدود من الغزو أو الاعتداءات.
  - مثال: تعزيز الجيوش أو الأنظمة الدفاعية مثل الرادارات.
- 2. الأمن السياسي: ضمان استقرار النظام السياسي وسيادة الدولة.
  - مثال: مكافحة التدخلات الأجنبية في الانتخابات.
- 3. الأمن الاقتصادي: حماية الموارد والاقتصاد من الأزمات أو العقوبات.
  - o مثال: تأمين إمدادات الطاقة مثل النفط والغاز.
  - 4. الأمن السيبراني: حماية البنية التحتية الرقمية من الهجمات.
  - مثال: الدفاع ضد اختراقات الحكومات أو الشركات الحيوية.
- الأمن البيئي: مواجهة التهديدات مثل التغير المناخي أو نقص الموارد.
  - o مثال: حماية الموارد المائية.
- 6. الأمن البشرى: ضمان سلامة المواطنين من الفقر، الأمراض، أو الكوارث.
  - مثال: برامج الرعاية الصحية أو مكافحة الجوع.

# الأمن القومى والذاتيات

في سياق سؤالك السابق عن "الذاتيات"، الأمن القومي يمكن أن يُفهم بشكل ذاتي على مستويات مختلفة:

- على مستوى الأفراد: المواطنون قد يرون الأمن القومي بشكل مختلف بناءً على تجاربهم. على سبيل المثال:
  - في دولة مستقرة، قد يرى المواطن الأمن في الحرية الاقتصادية.
    - في دولة تعانى من نزاعات، قد يراه في توفر الحماية العسكرية.
- على مستوى الحكومات: الدول تعرف الأمن القومي بناءً على أولوياتها السياسية والجيوسياسية. على سبيل المثال:
  - دولة مثل الإمارات قد تركز على الأمن السيبراني والاقتصادي بسبب اقتصادها الرقمي.
    - o دولة مثل لبنان قد تركز على الأمن السياسي بسبب الانقسامات الداخلية.
- الثقافة والتاريخ: الذاتية تتشكل أيضًا من خلال الهوية الوطنية. في العالم العربي، قد يرتبط الأمن القومى بقضايا مثل القضية الفلسطينية أو مقاومة التدخلات الخارجية.

الذاتية تجعل الأمن القومي مفهومًا مرنًا، حيث يمكن أن يُفسر بطرق مختلفة بناءً على السياق والمصالح.

### الأمن القومي كممارسة غير اجتماعية:

في ضوء فكرتك عن "الممارسة غير الاجتماعية"، يمكن أن يظهر الأمن القومي كممارسة منفصلة عن التفاعل الاجتماعي في الحالات التالية:

#### 1. التركيز على التكنولوجيا:

- الأمن القومي يعتمد بشكل متزايد على تقنيات مثل أنظمة المراقبة، الذكاء الاصطناعي، أو
   الأسلحة الآلية (مثل الطائرات بدون طيار).
- هذه الأنظمة تعمل بمعزل عن التفاعلات الاجتماعية التقليدية، حيث تركز على الكفاءة والتحكم.
  - مثال: برامج المراقبة الشاملة التي تحلل البيانات دون تدخل بشري مباشر.

#### 2. السياسات البيروقراطية:

- قرارات الأمن القومي غالبًا تُتخذ في دوائر مغلقة (مثل المجالس الأمنية) دون إشراك المجتمع،
   مما يجعلها تبدو منفصلة عن الواقع الاجتماعي.
  - مثال: فرض قوانين الطوارئ التي قد تحد من الحريات دون نقاش عام.

#### 3. **الأمن السيبراني:**

- كما ناقشنا سابقًا، الأمن السيبراني القومي (مثل حماية البنية التحتية الحيوية) يعتمد على أنظمة
   آلية مثل جدران الحماية أو تحليل البيانات، وهي ممارسات تقنية بحتة.
  - هذا قد يُشعر المواطنين بالانفصال إذا لم يُشركوا في فهم هذه العمليات.

#### 4. النيوليبرالية والأمن القومى:

- في سياق النيوليبرالية، قد يتم تفويض بعض جوانب الأمن القومي إلى القطاع الخاص (مثل شركات الأمن السيبراني أو الحراسة)، مما يجعلها ممارسة نخبوية أو تجارية بدلاً من جماعية.
  - مثال: الاعتماد على شركات مثل Blackwater لحماية مصالح دولة في الخارج.

ومع ذلك، الأمن القومي ليس دائمًا "غير اجتماعي"، لأنه يعتمد في كثير من الأحيان على الثقة المجتمعية والتعاون بين المواطنين والدولة. على سبيل المثال، حملات التوعية ضد الإرهاب أو برامج الدفاع المدني تعزز التفاعل الاجتماعي.

### لتوتر بين الذاتيات والممارسة غير الاجتماعية:

- الذاتيات: المواطنون قد يشعرون بالأمن القومي بشكل مختلف عن الحكومات. على سبيل المثال،
   قد ترى الحكومة أن نشر أنظمة مراقبة يعزز الأمن، بينما يراه المواطنون تهديدًا لخصوصيتهم.
- الممارسات غير الاجتماعية: عندما يعتمد الأمن القومي على التكنولوجيا أو القرارات السرية، قد يفقد
   البعد الاجتماعي، مما يؤدي إلى انعدام الثقة. على سبيل المثال، برامج التجسس مثل PRISM التي
   كشف عنها إدوارد سنودن أثارت جدلاً لأنها بدت منفصلة عن قيم المجتمع.
  - التوازن: الأمن القومي الفعال يتطلب التوفيق بين الحلول التقنية/المؤسسية والاحتياجات الاجتماعية، مثل إشراك المواطنين في صياغة السياسات أو تعزيز الشفافية.

# السياق العربي:

- الأمن القومي في المنطقة العربية:
- غالبًا يرتبط بالتحديات الجيوسياسية مثل الصراعات الإقليمية (مثل اليمن، سوريا)، الإرهاب، أو
   التدخلات الأجنبية.
- ول مثل السعودية والإمارات تركز على الأمن الاقتصادي والسيبراني لحماية اقتصاداتها النفطية والرقمية.
- في دول مثل مصر، يشمل الأمن القومي حماية الاستقرار السياسي ومواجهة التحديات الداخلية.
  - الذاتيات:
  - المواطن العربي قد يرى الأمن القومي في الاستقرار الاقتصادي أو حماية الهوية الوطنية.
  - في سياق الربيع العربي، كان هناك صدام بين تصورات المواطنين (الأمن كحرية) وتصورات الأنظمة (الأمن كاستقرار).
    - الممارسات غير الاجتماعية:
- استخدام تقنيات المراقبة المتقدمة (مثل برامج التجسس مثل Pegasus) أو الأمن السيبراني قد
   يُشعر المواطنين بالانفصال إذا شعروا أنها تُستخدم للقمع بدلاً من الحماية.
  - الاعتماد على القطاع الخاص في بعض الدول لحماية البنية التحتية قد يثير تساؤلات حول
     المساءلة.

#### خلاصة:

الأمن القومي هو مفهوم شامل يهدف إلى حماية الدولة ومصالحها، لكنه يتشكل من خلال الذاتيات (تصورات الأفراد والحكومات) والممارسات العملية. كممارسة غير اجتماعية، قد يعتمد على التكنولوجيا أو القرارات البيروقراطية، مما يخلق توترًا مع الاحتياجات الاجتماعية والشعور الفردي بالأمان. في العالم العربي، يتأثر الأمن القومي بالتحديات الإقليمية والاقتصادية، مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة التي قد تفصل الأمن عن التفاعل الاجتماعي إذا لم تُدار بحذر.

### العنف المنظم ومفهومه

العنف المنظم يشير إلى استخدام القوة أو التهديد بها بشكل منهجي ومنسق من قبل كيانات (مثل الدول، الجيوش، الشرطة، أو حتى جماعات غير حكومية مثل المنظمات الإرهابية) لتحقيق أهداف سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية. عندما يُستخدم العنف المنظم كمصدر للسلطة، فإنه يصبح أداة لفرض النظام، تعزيز الهيمنة، أو حماية المصالح.

في سياق الأمن القومي، العنف المنظم غالبًا ما يكون مرتبطًا باحتكار الدولة للعنف المشروع (حسب تعريف ماكس فيبر)، حيث تستخدم القوة (عبر الجيش، الشرطة، أو الأجهزة الأمنية) لضمان السيادة وحماية الحدود والاستقرار الداخلي.

# العنف المنظم كمصدر للسلطة في الأمن القومي:

- 1. احتكار الدولة للعنف:
- الدولة تستمد سلطتها من قدرتها على التحكم في العنف المنظم، سواء للدفاع عن الأراضي أو فرض القانون.
- أدوات مثل الجيش، الشرطة، أو أجهزة الاستخبارات تُستخدم لمواجهة التهديدات الخارجية (مثل الحروب) أو الداخلية (مثل التمرد).
- مثال: استخدام القوات المسلحة للدفاع عن الحدود في مواجهة تهديد خارجي يعزز شرعية الدولة
   كحامية للأمن القومي.
  - 2. فرض النظام والسيطرة:
  - العنف المنظم يُستخدم للحفاظ على الاستقرار السياسي، خاصة في مواجهة الاضطرابات أو
     الاحتجاجات.
    - هذا قد يشمل تدابير مثل قوانين الطوارئ، الحظر، أو القمع الأمني.
  - مثال: استخدام القوة لتفريق مظاهرات تُعتبر تهديدًا للنظام الحاكم يعكس العنف كأداة سلطة.
    - 3. **ردع التهديدات:**
- القدرة على تنظيم العنف (مثل امتلاك ترسانة عسكرية أو أنظمة دفاع متطورة) تُستخدم كوسيلة
   لردع الأعداء المحتملين.
  - مثال: الأسلحة النووية تُعتبر رمزًا للسلطة لأنها تمنح الدولة قدرة على الردع.

- 1. الهيمنة الاقتصادية والجيوسياسية:
- الدول قد تستخدم العنف المنظم لحماية مصالحها الاقتصادية (مثل موارد النفط) أو فرض نفوذها على دول أخرى.
- مثال: التدخلات العسكرية في مناطق غنية بالموارد غالبًا تُبرر بـ"الأمن القومي" لكنها تعزز
   السلطة الاقتصادية.
  - 2. الأمن السيبراني كشكل جديد:
- في العصر الرقمي، العنف المنظم قد يتخذ شكل هجمات سيبرانية منسقة تُستخدم لتعطيل بنى
   تحتية أو التجسس.
  - o مثال: هجمات سيبرانية من دول على أخرى (مثل هجوم Stuxnet على إيران) تُظهر كيف أصبح العنف الرقمي مصدرًا للسلطة.

### العلاقة بالذاتيات:

كما ناقشنا سابقًا، الذاتيات تشير إلى التصورات الفردية أو الجماعية للأمن. في سياق العنف المنظم:

- تصورات المواطنين:
- ∘ بعض الأفراد قد يرون العنفِ المنظم (مثل وجود جيش قوي) كمصدر للأمان والفخر الوطني.
- آخرون قد يرونه تهديدًا إذا أُسيء استخدامه (مثل قمع الحريات تحت ذريعة الأمن القومي).
  - السياق الثقافی:
  - في مجتمعات تعاني من صراعات، قد يُنظر إلى العنف المنظم كضرورة للبقاء.
  - في مجتمعات مستقرة، قد يُرى كعبء أو مصدر قلق إذا أدى إلى المراقبة أو التسلط.
    - التناقض:
- الحكومات قد تبرر العنف المنظم كوسيلة لحماية الأمن القومي، لكن المواطنين قد يشعرون بعدم
   الأمان إذا شعروا أن هذا العنف يُستخدم ضدهم (مثل القمع السياسي).

### العنف المنظم كممارسة غير اجتماعية:

"الممارسة غير الاجتماعية"، يمكن أن يُنظر إلى العنف المنظم في الأمن القومي كممارسة منفصلة عن التفاعل الاجتماعي في الحالات التالية:

#### 1. الطابع البيروقراطي/التقني:

- قرارات استخدام العنف (مثل العمليات العسكرية أو نشر أنظمة المراقبة) غالبًا تُتخذ في دوائر مغلقة دون إشراك المجتمع.
- مثال: برامج التجسس السيبراني التي تُنفذ سرًا قد تحمي الأمن القومي، لكنها تفصل المواطنين
   عن العملية.

#### 2. الاعتماد على التكنولوجيا:

- أنظمة مثل الطائرات بدون طيار، الصواريخ الموجهة، أو الحروب السيبرانية تعتمد على
   التكنولوجيا أكثر من التفاعل البشرى.
- هذا يجعل العنف المنظم أقل ارتباطًا بالديناميكيات الاجتماعية مثل الثقة أو التضامن.
- مثال: استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية يُحول العنف إلى عملية آلية.

### 3. **النيوليبرالية والخصخصة:**

- كما ذكرت سابقًا، النيوليبرالية قد تؤدي إلى تفويض العنف المنظم إلى شركات أمن خاصة، مما
   يجعله ممارسة نخبوية أو تجارية.
  - مثال: شركات مثل G4S أو Constellis تقدم خدمات أمنية لحماية مصالح دولية، لكنها قد لا
     تعكس مصالح المجتمع بأكمله.

#### 4. الانفصال عن المجتمع:

- عندما يُستخدم العنف المنظم لفرض السيطرة (مثل القمع الأمني)، قد يُنظر إليه كممارسة
   مناهضة للاجتماع لأنها تُقوض الثقة بين الدولة والمواطنين.
- مثال: استخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات قد يعزز سلطة النظام مؤقتًا، لكنه يُضعف النسيج
   الاجتماعى.

ومع ذلك، العنف المنظم ليس دائمًا غير اجتماعي، لأنه قد يعتمد على الدعم الشعبي (مثل تعبئة المجتمع لمواجهة تهديد خارجي) أو يعكس قيمًا اجتماعية مثل حماية الهوية الوطنية.

# منظور فلسفي/سوسيولوجي:

- ماكس فيبر: يرى أن احتكار العنف المشروع هو جوهر سلطة الدولة. الأمن القومي يعتمد على هذا الاحتكار لضمان النظام، لكن إساءة استخدامه قد تؤدي إلى فقدان الشرعية.
- ميشيل فوكو: العنف المنظم ليس مجرد قوة مادية، بل أداة للحكم (Governmentality) تُستخدم لتشكيل السلوكيات وفرض الانضباط. في الأمن القومي، يمكن أن يظهر هذا في المراقبة أو القوانين الأمنية.
  - توماس هوبز: في "ليفياثان"، يرى أن الدولة تستخدم العنف المنظم لمنع "حرب الجميع ضد الجميع"، مما يجعله أساس الأمن والسلطة، لكنه قد يتحول إلى أداة قمع إذا لم يُوازن بالعقد الاجتماعي.
  - كارل شميت: يربط الأمن القومي بمفهوم "الاستثناء"، حيث يُستخدم العنف المنظم لتبرير تعليق القوانين في حالات الأزمات، مما يعزز السلطة المطلقة.

### السياق العربي:

### في العالم العربي، العنف المنظم كمصدر للسلطة في الأمن القومي يتجلى في عدة صور:

- الجيوش الوطنية: في دول مثل مصر أو الجزائر، يلعب الجيش دورًا مركزيًا في الأمن القومي، وغالبًا يُنظر إليه كرمز للسلطة والاستقرار.
  - الأجهزة الأمنية: في دول مثل السعودية أو الإمارات، تُستخدم الأجهزة الأمنية للحفاظ على النظام وحماية المصالح الاقتصادية، لكنها قد تُثير انتقادات إذا أُسىء استخدامها.
- الصراعات الإقليمية: العنف المنظم يظهر في النزاعات (مثل الحرب في اليمن) أو مواجهة الإرهاب، حيث تُستخدم القوة لتعزيز النفوذ الجيوسياسي.
  - الذاتيات:
- المواطن العربي قد يرى العنف المنظم كضرورة لمواجهة التهديدات (مثل الإرهاب أو التدخلات الأحنيية).
  - لكنه قد يشعر بالتهديد إذا استُخدم هذا العنف لقمع الحريات (مثل أثناء الربيع العربي).
    - الممارسات غير الاجتماعية:
  - استخدام تقنيات مثل المراقبة الشاملة أو الأمن السيبراني قد يُنظر إليه كعنف منظم غير
     اجتماعی إذا أدی إلى تقييد الحريات.
- الاعتماد على شركات أمن خاصة في بعض الدول لحماية المنشآت الحيوية قد يُضعف الثقة في
   المؤسسات العامة.

# التوتر مع الذاتيات والممارسات غير الاجتماعية:

- الذاتيات:
- العنف المنظم قد يُشعر البعض بالأمان (إذا كان موجهًا ضد تهديد خارجي)، لكنه قد يُشعر آخرين
   بالخوف إذا استُخدم للقمع.
- مثال: الجيش قد يُنظر إليه كحامي الأمة في سياق الحرب، لكن كأداة قمع في سياق الاحتجاجات.
  - الممارسات غير الاجتماعية:
- عندما يعتمد العنف المنظم على التكنولوجيا (مثل الطائرات بدون طيار أو التجسس السيبراني)
   أو يُنفذ سرًا، يصبح منفصلاً عن التفاعل الاجتماعي، مما قد يُقلل من الثقة.
- الخصخصة (كما في النيوليبرالية) تجعل العنف المنظم سلعة، مما يُضعف البعد الاجتماعي للأمن القومى.
  - التوازن:
  - الأمن القومي الفعال يتطلب أن يكون العنف المنظم مشروعًا ومدعومًا اجتماعيًا، مع الحد من إساءة استخدامه لتجنب الانفصال عن المجتمع.

### خلاصة:

العنف المنظم هو مصدر أساسي للسلطة في الأمن القومي، حيث تستخدمه الدول للدفاع عن سيادتها، فرض النظام، أو حماية المصالح. ومع ذلك، فإن هذا العنف قد يظهر كممارسة غير اجتماعية عندما يعتمد على التكنولوجيا، البيروقراطية، أو الخصخصة، مما يخلق توترًا مع الذاتيات (تصورات المواطنين عن الأمن). في العالم العربي، يتجلى هذا في دور الجيوش والأجهزة الأمنية، لكن إساءة استخدام العنف قد تُضعف الثقة الاجتماعية. التحدي يكمن في موازنة استخدام العنف المنظم لتعزيز الأمن دون تقويض النسيج الاجتماعي.

# الأمن المادي (Physical Security)

- **التعريف**: حماية الأصول المادية (المباني، المعدات، المرافق) من التهديدات مثل السرقة، التخريب، أو الهجمات.
  - **الأمثلة**: أنظمة المراقبة، الأسوار، أجهزة الإنذار.
- **العلاقة بالأمن القومي**: حماية البنية التحتية الحيوية (مثل المطارات أو محطات الطاقة) جزء أساسي من الأمن القومي.
- **النخب وتوزيع القوة**: النخب الاقتصادية أو الحكومية تتحكم في موارد الأمن المادي، وقد تُعطي الأولوية للمواقع الاستراتيجية (مثل المنشآت النفطية) على حساب المناطق الفقيرة.
  - **الحالة القسرية**: أنظمة المراقبة قد تُستخدم للتحكم بالسكان إذا أُسيء استخدامها.

# 2. أمن الموظفين (Personnel Security)

- التعريف: ضمان سلامة الموظفين وحمايتهم من التهديدات الداخلية أو الخارجية.
  - **الأمثلة**: فحص الخلفية، التدريب الأمنى، الحماية الشخصية.
- **العلاقة بالأمن القومي**: حماية العاملين في القطاعات الحساسة (مثل المخابرات أو الدفاع) تمنع التجسس أو التسريبات.
  - **النخب**: النخب الحاكمة قد تُركز على حماية كبار المسؤولين، مما يُعزز توزيع القوة غير المتكافئ.
  - **الذاتيات**: الموظفون قد يشعرون بالأمان مع التدابير، لكنهم قد يرونها قسرية إذا تضمنت مراقبة مكثفة.

# 3. أمن نظم المعلومات (Information Systems Security)

- **التعريف**: حماية البيانات والشبكات من الهجمات السيبرانية (كما ناقشنا سابقًا).
  - الأمثلة: جدران الحماية، التشفير، تحليل التهديدات.
- **العلاقة بالأمن القومي**: حماية البنية التحتية الرقمية (مثل الشبكات الحكومية) ضرورية لمنع الحروب السيبرانية.
  - **النخب**: النخب التكنولوجية (مثل شركات الأمن السيبراني) تتحكم في هذا المجال، مما يُركز القوة.
- حالة القسرية: برامج التجسس (مثل Pegasus) قد تُستخدم لمراقبة المواطنين، وتُكتشف كقسرية عبر التسريبات.

### التحقيقات (Investigations)

- **التعريف**: البحث عن التهديدات أو الحوادث الأمنية (مثل الجرائم أو التجسس).
  - الأمثلة: تحقيقات المخابرات، تحليل الأدلة.
- **العلاقة بالأمن القومي**: التحقيقات تُساعد في كشف الإرهاب أو التدخلات الأجنبية.
- **النخب**: أجهزة الاستخبارات، التي تُديرها النخب، تتحكم في التحقيقات، مما يُعزز نفوذها.
- **الحالة القسرية**: التحقيقات قد تُستخدم لاستهداف المعارضين، وتُكتشف عبر الإعلام أو النشطاء.

# 5. منع الخسائر (Loss Prevention)

- التعريف: تقليل الخسائر الناتجة عن السرقة، التخريب، أو الحوادث.
  - **الأمثلة**: أنظمة المراقبة في المتاجر، تدقيق المخزون.
- **العلاقة بالأمن القومي**: حماية الموارد الحيوية (مثل الوقود أو الأغذية) تدعم الاستقرار.
- **النخب**: الشركات الكبرى، التي تُمثل النخب الاقتصادية، تستثمر في هذا المجال لحماية أرباحها.
- **الذاتيات**: المواطنون قد يرون هذه التدابير كحماية، لكنها قد تُثير القلق إذا شملت مراقبة مكثفة.

### 6. إدارة المخاطر (Risk Management)

- **التعریف**: تقییم التهدیدات ووضع خطط للحد منها.
  - **الأمثلة**: تحليل المخاطر، التأمين، خطط الطوارئ.
- **العلاقة بالأمن القومي**: ضرورية لحماية البنية التحتية من الكوارث أو الهجمات.
- **النخب**: النخب التي تتحكم في الموارد تُحدد أولويات إدارة المخاطر، مما قد يُهمل المناطق الفقيرة.
  - **الحالة القسرية**: إذا أعطيت الأولوية لمصالح النخب، قد يشعر المجتمع بالإقصاء.

### الجوانب القانونية (Legal Aspects)

- **التعريف**: ضمان الامتثال للقوانين في التدابير الأمنية.
  - الأمثلة: قوانين حماية البيانات، لوائح الأمن.
- **العلاقة بالأمن القومى**: القوانين تُشكل كيفية استخدام العنف المنظم أو المراقبة.
  - **النخب**: النخب السياسية تُصيغ القوانين، مما يُعزز سلطتها إذا صيغت لصالحها.
- **الحالة القسرية**: القوانين الصارمة قد تُستخدم للقمع، وتُكتشف عبر الحركات الحقوقية.

# 8. التخطيط للطوارئ والطوارئ (Emergency Planning)

- **التعريف**: إعداد خطط للتعامل مع الأزمات (مثل الكوارث الطبيعية أو الهجمات).
  - الأمثلة: خطط الإخلاء، التدريبات.
  - **العلاقة بالأمن القومي**: تعزز الاستجابة السريعة للتهديدات.
- **النخب**: النخب الحاكمة تتحكم في الموارد، مما قد يُركز الجهود على المناطق الاستراتيجية.
- **الذاتيات**: المواطنون يشعرون بالأمان مع التخطيط الجيد، لكنهم قد يشعرون بالإهمال إذا استُثنوا.

### 9. الحماية من الحرائق (Fire Protection)

- التعريف: منع الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.
  - **الأمثلة**: أنظمة الإطفاء، التدريب على السلامة.
- **العلاقة بالأمن القومى**: حماية المنشآت الحيوية من الحرائق تدعم الاستقرار.
  - **النخب**: الشركات الكبرى تستثمر في هذا المجال لحماية أصولها.

### إدارة الأزمات (Crisis Management)

- **التعريف**: التعامل مع الأزمات (مثل الهجمات أو الكوارث) بفعالية لتقليل الأضرار.
  - الأمثلة: مراكز القيادة، خطط التواصل، فرق الاستجابة.
- **العلاقة بالأمن القومي**: إدارة الأزمات تحافظ على الاستقرار أثناء التهديدات (مثل الإرهاب أو الأزمات الاقتصادية).
- **النخب**: النخب الحاكمة تتحكم في موارد إدارة الأزمات، وقد تُعطى الأولوية لمصالحها (مثل حماية العاصمة).
- **الحالة القسرية**: قد تُستخدم الأزمات كذريعة لفرض قيود (مثل حظر التجول)، وتُكتشف عبر الاحتجاجات أو الإعلام.

#### إدارة الكوارث (Disaster Management)

- **التعريف**: التخطيط والاستجابة للكوارث الطبيعية أو البشرية (مثل الزلازل أو التسربات الكيميائية).
  - **الأمثلة**: فرق الإنقاذ، التوزيع اللوجستي، إعادة الإعمار.
  - **العلاقة بالأمن القومى**: الكوارث تهدد الاستقرار، وإدارتها تدعم الأمن البشرى.
  - **النخب**: النخب السياسية تُدير الموارد، لكن الفساد أو سوء التوزيع قد يُركز القوة في يديها.
- **الذاتيات**: المواطنون يتوقعون استجابة عادلة، لكنهم قد يشعرون بالإهمال إذا أعطيت الأولوية للنخب.

### مكافحة الإرهاب (Counterterrorism)

- التعريف: منع الهجمات الإرهابية وحماية المجتمع من الجماعات المتطرفة.
  - الأمثلة: عمليات استخباراتية، تدريب القوات، مراقبة الجماعات.
- **العلاقة بالأمن القومي**: مكافحة الإرهاب أولوية رئيسية للدول لمنع الاضطرابات.
- **النخب**: أجهزة الاستخبارات، التي تُديرها النخب، تتحكم في هذا المجال، وتُعزز سلطتها عبر العنف المنظم.
- **الحالة القسرية**: قد تُستخدم مكافحة الإرهاب لتبرير المراقبة أو القمع، وتُكتشف عبر فضح الانتهاكات (مثل منصات مثل X).

#### الذكاء التنافسي (Competitive Intelligence)

- **التعريف**: جمع وتحليل المعلومات عن المنافسين (دول أو شركات) لتعزيز الموقف الاستراتيجي.
  - **الأمثلة**: تحليل الأسواق، التجسس الصناعي.
  - **العلاقة بالأمن القومي**: يُساعد في حماية المصالح الاقتصادية من المنافسة الأجنبية.
    - النخب: النخب الاقتصادية والحكومية تتحكم في هذه المعلومات، مما يُعزز نفوذها.
- **الحالة القسرية**: قد يُستخدم التجسس الصناعي ضد المواطنين أو الشركات الصغيرة، ويُكتشف عبر التسريبات.

### 14. الحماية التنفيذية (Executive Protection)

- **التعريف**: حماية الشخصيات المهمة (مثل السياسيين أو المديرين التنفيذيين).
  - **الأمثلة**: حراس شخصيون، مواكب آمنة.
  - **العلاقة بالأمن القومي**: حماية القادة ضرورية لاستمرارية الحكم.
- **النخب**: تُركز على حماية النخب السياسية أو الاقتصادية، مما يُعزز توزيع القوة غير المتكافئ.
  - **الذاتيات**: المواطنون قد يرون هذا كامتياز للنخب، مما يُثير التوتر.

#### العنف في مكان العمل (Workplace Violence)

- **التعريف**: منع العنف داخل بيئات العمل (مثل الاعتداءات أو التهديدات).
  - الأمثلة: سياسات السلامة، التدريب على حل النزاعات.
- **العلاقة بالأمن القومي**: العنف في القطاعات الحيوية (مثل الطاقة) قد يؤثر على الاستقرار.
- **النخب**: الشركات الكبرى تُدير هذا المجال لحماية أصولها، مما قد يُهمل العاملين في القطاعات الدنيا.
  - **الذاتيات**: الموظفون يشعرون بالأمان مع التدابير، لكنهم قد يرونها قسرية إذا شملت مراقبة.

#### 16. منع الجريمة (Crime Prevention)

- التعريف: تقليل الجرائم من خلال التدابير الوقائية.
  - الأمثلة: دوريات الشرطة، برامج التوعية.
- **العلاقة بالأمن القومي**: تقليل الجريمة يدعم الاستقرار الداخلي.
- **النخب**: النخب الحاكمة تُدير الموارد الأمنية، وقد تُركز على المناطق الغنية.
- **الحالة القسرية**: المراقبة المكثفة قد تُستخدم لمنع الجريمة، لكنها قد تُثير مخاوف الخصوصية.

### 17. منع الجريمة من خلال التصميم البيئي (- Crime Prevention Through Environmental Design) (CPTED)

- **التعريف**: تصميم البيئات لتقليل فرص الجريمة (مثل الإضاءة، التخطيط العمراني).
  - **الأمثلة**: أحياء مفتوحة، كاميرات في الأماكن العامة.
  - **العلاقة بالأمن القومي**: تصميم المدن الآمنة يدعم الاستقرار.
  - النخب: النخب العقارية تتحكم في هذا المجال، مما يُعزز مصالحها.
  - **الذاتيات**: المواطنون قد يشعرون بالأمان، لكنهم قد يرون المراقبة كإكراه.

#### الهندسة المعمارية والهندسة الأمنية (Architectural and Security Engineering)

- **التعريف**: تصميم المباني والمنشآت لتكون آمنة (مثل مقاومة الانفجارات).
  - الأمثلة: جدران مضادة للصدمات، أنظمة التحكم بالوصول.
- **العلاقة بالأمن القومى**: حماية المنشآت الحيوية (مثل السفارات) ضرورية.
- **النخب**: النخب الاقتصادية والحكومية تستثمر في هذا المجال لحماية أصولها.
- **الحالة القسرية**: التصميمات الأمنية قد تُعزل المجتمعات (مثل الأحياء المسورة)، وتُكتشف كقسرية عبر النقد الاجتماعي.

# ربط المجالات بالمواضيع السابقة

- **الأمن القومي**: هذه المجالات تشكل منظومة شاملة لحماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية، لكنها قد تُستخدم لتعزيز سلطة النخب.
  - **النخب وتوزيع القوة**: النخب (سياسية، عسكرية، اقتصادية) تتحكم في هذه المجالات، مما يُركز القوة في يديها، خاصة مع الخصخصة (مثل الأمن الخاص أو السيبراني).
- **العنف المنظم**: بعض المجالات (مثل مكافحة الإرهاب أو الحماية التنفيذية) تعتمد على العنف المنظم كأداة سلطة.
- **الحالة القسرية**: المراقبة (في الأمن المادي، السيبراني، أو CPTED) أو القيود (في إدارة الأزمات) قد تُفرض كإكراه، وتُكتشف عبر الاحتجاجات أو فضح الانتهاكات.
- **الذاتيات**: المواطنون يشعرون بالأمان مع هذه التدابير إذا كانت عادلة، لكنهم قد يرونها تهديدًا إذا استُخدمت للقمع.
- **الممارسات غير الاجتماعية**: العديد من هذه المجالات (مثل المراقبة أو التحقيقات) تعتمد على التكنولوجيا أو القرارات السرية، مما يجعلها منفصلة عن التفاعل الاجتماعي.
  - **الشبكة السميكة من أجهزة الاستخبارات**: تلعب دورًا في مجالات مثل التحقيقات، مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، مما يُعزز سيطرة النخب.

### السياق العربي

في العالم العربي، هذه المجالات تُطبق بدرجات متفاوتة:

- **الأمن المادي والسيبراني**: دول مثل الإمارات والسعودية تستثمر في تقنيات متقدمة (مثل الكاميرات الذكية وجدران الحماية) لحماية المنشآت والشبكات.
  - **مكافحة الإرهاب**: أولوية في دول مثل مصر والأردن، مع شبكات استخباراتية قوية.
    - **الحماية التنفيذية**: تُركز على النخب الحاكمة، مما يُثير نقاشات حول توزيع القوة.
  - **إدارة الكوارث**: تحدى في دول مثل لبنان أو العراق بسبب ضعف الموارد أو الفساد.
- **الحالة القسرية**: تظهر في المراقبة أو القمع (مثل أحداث الربيع العربي)، وتُكتشف عبر الاحتجاجات أو الإعلام.
- **النخب**: النخب الحاكمة والاقتصادية تتحكم في هذه المجالات، مما يُعزز سلطتها، لكن الفجوة مع المواطنين تُثير التوتر.

# ما هو الأمن النيوليبرالي؟

يشير "الأمن النيوليبرالي" إلى الطرق التي تُشكّل بها المبادئ النيوليبرالية (مثل السوق الحرة، الخصخصة، تقليص دور الدولة، والفردية) سياسات وممارسات الأمن، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. النيوليبرالية تركز على تعزيز الكفاءة الاقتصادية والنمو، مما يؤثر على كيفية تعريف "الأمن" وتنفيذه.

### السمات الرئيسية:

#### 1. خصخصة الأمن:

- تحت النيوليبرالية، يتم تفويض مهام الأمن (مثل حماية المنشآت أو الأفراد) إلى شركات خاصة بدلاً من مؤسسات الدولة التقليدية (مثل الشرطة أو الجيش).
- أمثلة: انتشار شركات الأمن الخاصة في المناطق الحضرية أو في مناطق النزاع (مثل بلاك ووتر في العراق سانقًا).
  - النتيجة: الأمن يصبح سلعة متاحة لمن يستطيع دفع تكلفتها، مما يعزز عدم المساواة.

#### 2. الأمن الاقتصادي كأولوية:

- النيوليبرالية غالبًا تعيد تعريف الأمن ليشمل حماية الأسواق، التجارة الحرة، والاستثمارات بدلاً من الأمن البشرى التقليدي (مثل توفير الغذاء أو الرعاية الصحية).
  - مثال: سياسات حماية المؤسسات المالية خلال الأزمات الاقتصادية.

#### 3. إدارة المخاطر الفردية:

- o النيوليبرالية تروج لفكرة أن الأفراد مسؤولون عن أمنهم الشخصي (مثل التأمين الصحي الخاص أو الحماية الذاتية).
  - هذا يقلل من دور الدولة كمزود للأمن الجماعي.

#### 4. الأمن العالمي والنيوليبرالية:

- على المستوى الدولي، قد ترتبط سياسات الأمن النيوليبرالية بتعزيز العولمة الاقتصادية، مثل حماية
   مصالح الشركات متعددة الجنسيات أو فرض عقوبات لحماية النظام الاقتصادي العالمي.
  - أحيانًا تُستخدم التدخلات العسكرية أو الأمنية لدعم الأسواق الحرة أو إزالة العوائق أمام التجارة.

#### الانتقادات:

- **عدم المساواة**: الأمن النيوليبرالي يميل إلى تفضيل النخب الاقتصادية، تاركًا الفئات المهمشة بدون حماية كافية.
  - **تقويض الدولة**: تقليص دور الدولة قد يضعف قدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
  - **القمع**: في بعض الحالات، تُستخدم تدابير أمنية صارمة لحماية النموذج النيوليبرالي، مما يؤدي إلى تقييد الحربات.

# أمثلة عملية:

- في الدول الغربية: تزايد الاعتماد على شركات الأمن الخاصة لحماية الأحياء الغنية.
- في الدول النامية: سياسات أمنية تركز على حماية الاستثمارات الأجنبية بدلاً من تحسين الأمن البشري.
  - عالميًا: دعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لسياسات اقتصادية قد تتطلب تدابير أمنية لحماية تنفيذها.

### ما هو الأمن الخاص؟

الأمن الخاص يشير إلى الخدمات الأمنية التي تقدمها شركات أو مؤسسات غير حكومية للأفراد، الشركات، أو المجتمعات، بدلاً من الاعتماد على مؤسسات الدولة مثل الشرطة أو الجيش. يشمل ذلك الحراسة الشخصية، حماية المنشآت، الأنظمة الأمنية (مثل الكاميرات والإنذارات)، وحتى العمليات شبه العسكرية في بعض الحالات.

# سمات الأمن الخاص:

#### 1. الطبيعة التجارية:

- يتم توفير الأمن كسلعة يتم شراؤها، مما يعني أن الوصول إليه يعتمد على القدرة المالية.
- أمثلة: شركات مثل G4S أو Securitas التي توفر حراسة للمنازل، البنوك، أو المناطق التجارية.

#### 2. تنوع الخدمات:

- يتراوح من حراسة الأحياء السكنية إلى حماية الشركات متعددة الجنسيات في مناطق النزاع.
  - قد يشمل أيضًا خدمات استشارية أمنية أو تكنولوجيا المراقبة.

#### الارتباط بالنيوليبرالية:

- في ظل النيوليبرالية، تقلصت ميزانيات القطاع العام في بعض الدول، مما دفع الأفراد والشركات إلى
   اللجوء إلى القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم الأمنية.
  - يعكس هذا التحول تركيز النيوليبرالية على السوق والمسؤولية الفردية.

# أهمية الأمن الخاص

- **سد الفجوات**: في الدول التي تعاني من ضعف المؤسسات الحكومية أو الفساد، يوفر الأمن الخاص حماية للأفراد أو الشركات.
  - **المرونة**: يمكن للشركات الخاصة تقديم حلول مخصصة مقارنة بالخدمات الحكومية القياسية.
- **التوسع العالمي**: شركات الأمن الخاصة تعمل عبر الحدود، مثل حماية السفن من القرصنة أو دعم العمليات في مناطق النزاع.

### التحديات والانتقادات:

### 1. عدم المساواة:

- الأمن الخاص متاح بشكل رئيسي للأغنياء أو الشركات الكبرى، مما يترك الفقراء بدون حماية كافية.
  - ∘ يمكن أن يؤدي إلى تقسيم المجتمعات إلى مناطق "محمية" و"غير محمية".

#### 2. **التنظيم**:

- غالبًا ما تعمل شركات الأمن الخاصة في مناطق رمادية قانونية، مما يثير تساؤلات حول المساءلة.
- أمثلة: انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض الشركات في مناطق النزاع (مثل قضايا بلاك ووتر في العراق).

#### تقويض سلطة الدولة:

الاعتماد المفرط على الأمن الخاص قد يضعف مؤسسات الدولة التقليدية، مثل الشرطة، ويقلل من الثقة العامة بها.

#### 1. المخاطر الأخلاقية:

o قد تعطي الأولوية للربح على حساب الأخلاقيات، مثل العمل مع عملاء مثيرين للجدل أو استخدام أساليب قمعية.

# أمثلة واقعية:

- **في الدول الغربية**: انتشار الأمن الخاص في الأحياء الغنية، مراكز التسوق، والجامعات.
- في الدول النامية: حماية المنشآت النفطية أو التعدينية من قبل شركات أمنية دولية.
- **فيّ مناطق النزاع**: شركات مثل *Academi (*بلاك ووتر سابقًا*)* قدمت خدمات عسكرية وأمنية في العراق وأفغانستان.

# السياق العربي:

في العالم العربي، الأمن الخاص يتزايد في دول مثل الإمارات والسعودية، حيث تستخدم الشركات الأمنية لحماية المنشآت الحيوية أو الأحداث الكبرى. ومع ذلك، يبقى القطاع العام (الشرطة والجيش) هو المسيطر في معظم الدول العربية بسبب الاعتبارات السياسية والأمنية.

# ما هو قطاع الأمن الخاص؟

قطاع الأمن الخاص يضم الشركات والمؤسسات غير الحكومية التي تقدم خدمات أمنية للأفراد، الشركات، أو الكيانات الأخرى مقابل رسوم. يعمل هذا القطاع كبديل أو مكمل للأمن العام (مثل الشرطة أو الجيش) ويزدهر غالبًا في سياق النيوليبرالية، حيث تقلص دور الدولة في تقديم الخدمات.

# وظائف قطاع الأمن الخاص:

قطاع الأمن الخاص يؤدي مجموعة واسعة من الوظائف، والتي تختلف حسب الاحتياجات والسياق. تشمل الوظائف الرئيسية:

#### 1. الحراسة والحماية الشخصية:

- توفير حراس أمن لحماية الأفراد (مثل الشخصيات المهمة، المشاهير، أو الأثرياء).
  - حراسة المنازل الخاصة، الأحياء السكنية، أو الممتلكات الشخصية.
    - مثال: مرافقة أمنية للمديرين التنفيذيين أثناء السفر.

### 2. حماية المنشآت والممتلكات:

- o تأمين الشركات، المصانع، البنوك، مراكز التسوق، أو المنشآت الحيوية (مثل محطات الطاقة أو الموانئ).
  - مراقبة المواقع باستخدام حراس أو أنظمة تكنولوجية (كاميرات، أجهزة إنذار).
    - مثال: حماية مواقع النفط والغاز في دول الخليج.

#### 1. الأمن السيبراني:

- حماية البيانات والشبكات من الهجمات الإلكترونية.
- تقديم خدمات استشارية للشركات لتأمين أنظمتها الرقمية.
- مثال: شركات مثل FireEye أو CrowdStrike التي تركز على الأمن الرقمي.

#### 2. إدارة المخاطر والاستشارات الأمنية:

- تقييم المخاطر الأمنية للشركات أو الأفراد وتصميم خطط للتعامل معها.
- تقديم استشارات للعمل في بيئات عالية المخاطر (مثل مناطق النزاع).
  - مثال: تحليل المخاطر لشركات التعدين في مناطق غير مستقرة.

#### الخدمات شبه العسكرية:

- تقديم دعم أمنى أو عسكري في مناطق النزاع، مثل حماية القوافل أو المنشآت في بيئات معادية.
  - أحيانًا تشمل تدريب القوات المحلية أو توفير المرتزقة.
  - مثال: شركات مثل Blackwater (الآن Constellis) التي عملت في العراق.

#### 4. الأمن البحري:

- o حماية السفن التجارية من القرصنة، خاصة في مناطق مثل خليج عدن أو مضيق ملقة.
  - توفير حراس مسلحين على متن السفن أو أنظمة مراقبة.
    - مثال: مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.

#### 5. إدارة الأحداث والتجمعات:

- تأمين الفعاليات الكبرى مثل الحفلات الموسيقية، المؤتمرات، أو الأحداث الرياضية.
  - تنظيم الدخول، فحص الحضور، والتعامل مع الاضطرابات.
    - o مثال: تأمين معرض إكسبو في دبي.

#### 6. التكنولوجيا الأمنية:

- تصميم وتركيب أنظمة المراقبة، الإنذارات، أو التحكم في الوصول.
- تطوير تقنيات مثل التعرف على الوجه أو المراقبة بالطائرات بدون طيار.
  - o مثال: شركات مثل *Hikvision* التي توفر كاميرات مراقبة.

# أهمية قطاع الأمن الخاص:

- **تعويض النقص في الأمن العام**: في بعض الدول حيث تكون الشرطة أو القوات الحكومية غير كافية أو فاسدة، يسد الأمن الخاص الفجوة.
- **التخصص والمرونة**: يقدم حلولاً مخصصة تناسب احتياجات العملاء، سواء كانت شركة صغيرة أو مؤسسة دولية.
  - **دعم العولمة**: يحمى الاستثمارات والتجارة العالمية، مثل حماية المنشآت النفطية أو السفن التجارية.
    - **التكيف مع التهديدات الحديثة**: مثل الأمن السيبراني أو مكافحة الإرهاب.

### التحديات:

#### 1. عدم المساواة:

- الأمن الخاص متاح لمن يستطيع تحمل تكلفته، مما يعزز الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
  - o الأحياء الفقيرة غالبًا تُترك بدون حماية كافية.

#### 2. المساءلة:

- قد تعمل بعض الشركات بطرق غير قانونية أو تنتهك حقوق الإنسان دون رقابة صارمة.
  - o مثال: انتهاكات في مناطق النزاع مثل العراق أو أفغانستان.

#### 3. **التنافس مع الأمن العام**:

○ الاعتماد المتزايد على الأمن الخاص قد يضعف مؤسسات الدولة ويقلل من الثقة فيها.

#### 4. المخاطر الأخلاقية:

○ بعض الشركات قد تعمل مع عملاء مثيرين للجدل أو تستخدم أساليب قاسية لتحقيق الربح.

# السياق في العالم العربي:

- في دول مثل الإمارات، قطر، والسعودية، يلعب الأمن الخاص دورًا متزايدًا في حماية المنشآت الحيوية (مثل الحقول النفطية أو المطارات) والفعاليات الكبرى.
- في دول أقل استقرارًا (مثل العراق أو لبنان)، يستخدم الأمن الخاص لحماية الأفراد والشركات في ظل ضعف الأمن العام.
  - التشريعات في العالم العربي غالبًا صارمة لتنظيم هذا القطاع، لكن التنفيذ يختلف من بلد لآخر.

### ما هو الأمن السيبراني؟

الأمن السيبراني (Cybersecurity) هو مجال يركز على حماية الأنظمة الرقمية، الشبكات، البيانات، والأجهزة من الهجمات الإلكترونية، الاختراق، أو الاستخدام غير المصرح به. يشمل ذلك الإجراءات التقنية، التنظيمية، والقانونية لضمان أمن المعلومات وسلامة البنية التحتية الرقمية.

# وظائف الأمن السيبراني:

الأمن السيبراني يشمل مجموعة من الوظائف الأساسية التي تهدف إلى حماية الأصول الرقمية ومواجهة التهديدات السيبرانية. تشمل هذه الوظائف:

#### 1. حماية البيانات:

- تشفير البيانات الحساسة (مثل المعلومات الشخصية أو المالية) لمنع الوصول غير المصرح به.
  - إنشاء نسخ احتياطية لتقليل مخاطر فقدان البيانات.
  - مثال: حماية بيانات العملاء في البنوك من التسريب.

#### 2. **تأمين الشبكات**:

- نشر جدران الحماية (Firewalls)، أنظمة كشف التسلل (IDS)، وأنظمة منع التسلل (IPS) لمراقبة الشبكات وحمايتها.
  - ∘ منع هجمات مثل "حجب الخدمة" (DDoS).
  - مثال: تأمين شبكات الشركات من الاختراق الخارجي.

### 3. **إدارة الهوية والوصول**:

- تطبيق أنظمة المصادقة متعددة العوامل *(MFA)* لضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى الأنظمة.
  - إدارة الصلاحيات لتقليل المخاطر الداخلية.
  - مثال: استخدام كلمات مرور قوية وبصمات الأصابع في الأجهزة الحساسة.

#### 1. الكشف عن التهديدات والاستجابة لها:

- مراقبة الأنظمة بحثًا عن أنشطة مشبوهة باستخدام أدوات تحليل السلوك.
- الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، مثل احتواء الاختراقات واستعادة الأنظمة.
  - مثال: اكتشاف برمجيات الفدية (Ransomware) وإيقافها قبل انتشارها.

### 2. اختبار الأنظمة وتقييم المخاطر:

- إجراء اختبارات اختراق (Penetration Testing) لتحديد نقاط الضعف في الأنظمة.
  - تقييم المخاطر السيبرانية ووضع خطط للحد منها.
  - مثال: محاكاة هجمات على مواقع الشركات لاختبار قوتها.

### 3. **التدريب ورفع الوعى**:

- تثقيف الموظفين والأفراد حول الممارسات الآمنة، مثل تجنب رسائل التصيد الإلكتروني (Phishing).
  - تطوير ثقافة الأمن السيبراني داخل المؤسسات.
  - مثال: دورات تدريبية حول كيفية التعرف على الروابط المزيفة.

### 4. الامتثال للتشريعات:

- o ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا أو قوانين حماية البيانات المحلية.
  - إجراء تدقيقات دورية للتأكد من الامتثال.
  - مثال: تطبيق معايير أمنية في الشركات لتجنب الغرامات القانونية.

### 5. البحث والتطوير:

- تطوير تقنيات جديدة لمواجهة التهديدات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي للكشف عن الهجمات.
  - o تحليل التهديدات الناشئة، مثل استغلال إنترنت الأشياء (loT).
  - مثال: ابتكار أدوات للكشف عن هجمات "اليوم صفر" (Zero-Day Attacks).

# أهمية الأمن السيبراني:

- حماية الاقتصاد: الهجمات السيبرانية قد تكلف الشركات والحكومات مليارات الدولارات سنويًا (تقديرات تشير إلى أن الخسائر العالمية تجاوزت 6 تريليون دولار في 2021 وتتزايد).
  - **ضمان الخصوصية**: حماية المعلومات الشخصية من التسريب أو الاستغلال.
- **دعم الأمن القومي**: حماية البنية التحتية الحيوية (مثل شبكات الكهرباء أو الاتصالات) من هجمات الدول أو الجماعات الإرهابية.
  - **تعزيز الثقة**: تمكين الأفراد والشركات من استخدام التكنولوجيا دون خوف من الاختراق.

### التحديات:

- 1. **التطور السريع للتهديدات**: المهاجمون يبتكرون تقنيات جديدة باستمرار، مما يتطلب تحديثات مستمرة.
  - 2. نقص المهارات: هناك طلب عالمي كبير على خبراء الأمن السيبراني، مع نقص في العرض.
    - 3. **التكلفة**: تطبيق حلول الأمن السيبراني قد يكون مكلفًا، خاصة للشركات الصغيرة.
      - 4. **التهديدات الداخلية**: الموظفون غير المدربين أو الخائنون قد يشكلون خطرًا.

### الأمن السيبراني في السياق العربي:

- **التطورات**: دول مثل الإمارات، السعودية، وقطر تستثمر بكثافة في الأمن السيبراني لحماية اقتصاداتها الرقمية (مثل رؤية 2030 في السعودية أو استراتيجية دبي الذكية).
- **التحديات**: بعض الدول العربية تواجه نقصًا في الكوادر المدربة، وتتعرض لزيادة في الهجمات السيبرانية بسبب التوترات الجيوسياسية.
- أمثلة: مركز الأمن السيبراني في الإمارات يعمل على تعزيز الحماية الوطنية، بينما شهدت السعودية هجمات على شركات مثل أرامكو.

### ارتباطه بالأمن الخاص:

في سياق الأمن الخاص، تقدم شركات مثل *CrowdStrike، Palo Alto Networks*، وغيرها خدمات الأمن السيبراني للشركات والحكومات. هذه الشركات تكمل أحيانًا جهود الحكومات، خاصة في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية سيبرانية قوية، لكنها تثير تساؤلات حول الاعتماد على القطاع الخاص في حماية أصول وطنية.

# التكنولوجيات الجديدة في الأمن السيبراني:

الأمن السيبراني يتطور بسرعة لمواكبة التهديدات المتقدمة، وتظهر تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة. تشمل الابتكارات البارزة:

### 1. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (Al/ML):

- **الوظيفة**: تحليل كميات هائلة من البيانات لاكتشاف الأنماط المشبوهة والتنبؤ بالهجمات قبل حدوثها.
  - التطبيقات:
  - الكشف عن هجمات "اليوم صفر" (Zero-Day Attacks) من خلال التعرف على سلوكيات غير طبيعية.
    - أتمتة الاستجابة للحوادث، مثل إغلاق الشبكات المخترقة.
    - **أمثلة**: منصات مثل *Darktrace* تستخدم *Al* لمراقبة الشبكات في الوقت الفعلي.
      - **المزايا**: سرعة الاستجابة وتقليل الاعتماد على التدخل البشري.

### 2. الحوسبة الكمومية (Quantum Computing):

الوظيفة: تعزيز التشفير باستخدام خوارزميات كمومية، أو كسر التشفير التقليدي (مما يدفع لتطوير تشفير مقاوم للكم).

#### • التطبيقات:

- o تطوير أنظمة تشفير "ما بعد الكم" (Post-Quantum Cryptography) لحماية البيانات من هجمات المستقبل.
  - تحسين محاكاة الهجمات لاختبار الأنظمة.
  - أمثلة: شركات مثل *IBM* و*Google* تعمل على تطبيقات كمومية للأمن.
    - **التحديات**: التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى ومكلفة.

### 1. تقنية سلسلة الكتل (Blockchain):

- الوظيفة: توفير أنظمة لا مركزية ومقاومة للتلاعب لتأمين البيانات والمعاملات.
  - o التطبيقات:
  - حماية سجلات المعاملات المالية أو الطبية من التغيير.
    - **■** تأمين سلاسل التوريد الرقمية.
- **أمثلة**: استخدام blockchain في العملات الرقمية مثل Bitcoin، أو منصات مثل Guardtime لتأمين البيانات الحكومية.
  - o **المزايا**: الشفافية وصعوبة اختراق الأنظمة اللامركزية.

### 2. الحوسبة الطرفية (Edge Computing):

- الوظيفة: معالجة البيانات محليًا على الأجهزة بدلاً من إرسالها إلى السحابة، مما يقلل من مخاطر التسريب.
  - o التطسقات:
  - تأمين أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) مثل الكاميرات الذكية أو أجهزة المنازل الذكية.
    - تحسين سرعة الاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي.
    - أمثلة: أنظمة الأمن في المدن الذكية التي تعالج البيانات محليًا.
      - التحديات: الحاجة إلى أجهزة قوية على الحافة.

### 3. التكنولوحيات البيومترية المتقدمة:

○ **الوظيفة**: استخدام بصمات العين، التعرف على الوجه، أو حتى أنماط ضربات القلب للمصادقة.

#### • التطبيقات:

- تأمين الوصول إلى الأنظمة الحساسة (مثل الحسابات المصرفية أو قواعد البيانات الحكومية).
  - o منع سرقة الهوية.
  - أمثلة: تقنيات مثل Apple Face ID أو أنظمة المطارات للتعرف على المسافرين.
    - **التحديات**: مخاوف الخصوصية وإمكانية استغلال البيانات البيومترية.

### 1. أنظمة الاستجابة الآلية (SOAR):

- الوظيفة: دمج الأدوات الأمنية (Security Orchestration, Automation, and Response)
   لتسريع اكتشاف الحوادث والاستجابة لها.
  - o التطبيقات:
  - تنسيق الاستجابة بين أنظمة الحماية المختلفة (مثل جدران الحماية ومكافحة الفيروسات).
    - تقليل الوقت اللازم لاحتواء الهجمات.
    - منصات مثل Splunk أو Palo Alto Networks Cortex XSOAR أو Palo Alto Networks Cortex ASOAR
      - المزایا: تحسین الکفاءة فی مراکز العملیات الأمنیة (SOCs).

### 2. شبكات الجيل الخامس وما بعدها (5G and Beyond):

- الوظيفة: تعزيز الأمن من خلال شبكات أسرع وأكثر موثوقية، مع تقنيات مثل تقسيم الشبكة (Network).
   Slicing
  - o التطبيقات:
  - تأمين الاتصالات في البني التحتية الحيوية (مثل شبكات الكهرباء*)*.
    - دعم أجهزة *١٥٦* بأمان أكبر.
    - م أمثلة: استخدام 5G في المدن الذكية مع أنظمة مراقبة مشفرة.
    - o **التحديات**: زيادة سطح الهجوم بسبب انتشار الأجهزة المتصلة.

### 3. الذكاء الاصطناعي التفسيري (Explainable AI):

- الوظيفة: توفير تفسيرات لقرارات الذكاء الاصطناعي في الأمن لضمان الثقة والشفافية.
  - o التطسقات:
  - مساعدة المحللين على فهم سبب اعتبار نشاط معين تهديدًا.
    - تحسين الامتثال للتشريعات.

(

أمثلة: أدوات مثل IBM Watson for Cybersecurity.

○ المزايا: تقليل الأخطاء وزيادة الثقة في الأنظمة الآلية.

### أهمية هذه التكنولوجيات:

- **مواجهة التهديدات المتقدمة**: مثل برمجيات الفدية، هجمات الذكاء الاصطناعي العكسية، أو اختراقات الدول.
  - **حماية الاقتصاد الرقمي**: مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية.
    - دعم التحول الرقمي: في قطاعات مثل المدن الذكية، الرعاية الصحية، والنقل.
      - **تعزيز الأمن القومي**: حماية البنى التحتية الحيوية من الحروب السيبرانية.

### التحديات:

- 1. **التكلفة**: تطبيق هذه التقنيات مكلف، مما قد يحد من وصول الشركات الصغيرة إليها.
  - 2. **نقص الخبرات**: الحاجة إلى متخصصين مدربين على هذه التكنولوجيات.
- 3. **مخاوف الخصوصية**: تقنيات مثل البيومتريات أو المراقبة الذكية قد تثير تساؤلات أخلاقية.
- 4. **التسلح السيبراني**: المهاجمون يستخدمون نفس التقنيات *(*مثل *Al)* لتطوير هجمات أكثر تعقيدًا.

### السياق في العالم العربي:

- **التطورات**: دول مثل الإمارات (من خلال مركز الأمن السيبراني) والسعودية (مع برنامج الأمن السيبراني الوطني) تستثمر في تقنيات مثل Al وBlockchain لحماية اقتصاداتها الرقمية.
- **التطبيقات**: استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الشبكات الحكومية، و*Blockchain* في تأمين المعاملات المالية.
  - **التحديات**: نقص الكوادر المحلية والحاجة إلى الاعتماد على شركات أجنبية في بعض الحالات.

### الأمن كمفهوم:

الأمن، في جوهره، هو حالة غياب التهديد أو الشعور بالحماية، لكنه مفهوم متعدد الأبعاد يتشكل من خلال العوامل النفسية، الاجتماعية، السياسية، والتقنية. يمكن فهمه على مستويين:

- **الذاتي**: يعتمد على إحساس الفرد أو الجماعة بالأمان، وهو يختلف باختلاف الثقافات، التجارب الشخصية، والسياقات.
- **الهدفي**: يرتبط بالإجراءات المادية أو المؤسسية لتقليل التهديدات (مثل الأمن السيبراني، الشرطة، أو الأنظمة القانونية).

سؤالك يشير إلى التوتر بين هذين الجانبين، وكيف يمكن أن يكون الأمن "ممارسة غير اجتماعية"، مما يفتح نقاشًا حول طبيعته.

### الأمن بين الذاتيات:

الذاتية في الأمن تعني أن إحساس الفرد بالأمان يتشكل بناءً على:

- **التصورات الشخصية**: ما يعتبره شخص ما تهديدًا قد لا يكون كذلك لآخر. على سبيل المثال:
- شخص في منطقة نزاع قد يرى الأمن في توفر السلاح، بينما شخص في مدينة آمنة قد يراه في
   الخصوصية.
- في سياق الأمن السيبراني، قد يشعر شخص بالقلق من تسريب بياناته الشخصية، بينما لا يهتم آخر.
  - السياق الثقافي والاجتماعي:
  - في المجتمعات الجماعية (مثل بعض الدول العربية)، قد يرتبط الأمن بالانتماء الأسرى أو القبلي.
    - في المجتمعات الفردية، قد يركز الأمن على الحرية الشخصية أو حماية الممتلكات.
- **التجارب الفردية**: شخص تعرض لاختراق إلكتروني قد يصبح أكثر حساسية للأمن السيبراني مقارنة بشخص لم يمر بذلك.
  - **الحالة النفسية**: القلق أو الخوف يمكن أن يجعل الفرد يشعر بعدم الأمان حتى في بيئة آمنة موضوعيًا.

الذاتية تجعل الأمن مفهومًا غير ثابت، حيث تختلف تعريفاته وأولوياته من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى.

### الأمن كممارسة غير اجتماعية:

تعبير "ممارسة غير اجتماعية" قد يشير إلى الجوانب التقنية أو المؤسسية للأمن التي تعمل بمعزل عن التفاعلات الاجتماعية التقليدية، أو التي تعطي الأولوية للكفاءة والتحكم على حساب البعد الإنساني. يمكن تفسير ذلك بعدة طرق:

### 1. الأمن التقني/السيبراني:

- في الأمن السيبراني، تعتمد الممارسات مثل جدران الحماية، التشفير، أو أنظمة الكشف عن التسلل على
   التكنولوجيا أكثر من التفاعل البشرى.
- هذه الأنظمة "غير اجتماعية" لأنها تعمل آليًا، دون الحاجة إلى ديناميكيات اجتماعية مثل الثقة أو التعاون المباشر.
  - مثال: برنامج مكافحة الفيروسات يحمى جهازًا دون أن يتطلب تفاعلاً مع المجتمع.

#### 2. الأمن الخاص:

- كما ناقشنا سابقًا، الأمن الخاص (مثل الحراسة أو الأنظمة الأمنية) غالبًا يركز على حماية أفراد أو ممتلكات محددة، مما قد يفصلها عن المصلحة الاجتماعية العامة.
  - هذه الممارسة قد تبدو "غير اجتماعية" لأنها تخدم فئة معينة (مثل الأغنياء أو الشركات) بدلاً من تعزيز الأمن الجماعي.
  - مثال: الأحياء المسورة المحمية بحراس خاصين تخلق جزرًا من الأمان وسط مجتمع قد يكون أقل أمنًا.

### 3. **الأمن المؤسسي/الدولتي**:

- سياسات الأمن القومي أو الأمن العام قد تُصمم بطريقة بيروقراطية أو تقنية، مع التركيز على الأنظمة
   والقوانين بدلاً من احتياجات الأفراد.
  - هذا قد يجعل الأمن يبدو منفصلاً عن التجربة الاجتماعية، حيث يُفرض من الأعلى إلى الأسفل.
- مثال: برامج المراقبة الحكومية (مثل أنظمة التتبع السيبراني) قد تحمي الأمن القومي، لكنها تثير مخاوف الخصوصية وتشعر الأفراد بالانفصال.

#### 1. الأمن في النيوليبرالية:

- كما أشرت في ردود سابقة، النيوليبرالية تعزز الأمن كمسؤولية فردية (مثل شراء خدمات الأمن الخاص أو التأمين)، مما يقلل من البعد الاجتماعي الجماعي.
- هذا التحول قد يجعل الأمن "غير اجتماعي"، حيث يصبح سلعة يتم شراؤها بدلاً من قيمة مشتركة يعمل
   المجتمع على تحقيقها معًا.

### التوتر بين الذاتيات والممارسة غير الاجتماعية:

- **الذاتيات تعتمد على التفاعل**: الشعور بالأمن غالبًا يتطلب ثقة في الآخرين (مثل الجيران، المؤسسات، أو المجتمع). إذا أصبح الأمن ممارسة تقنية أو فردية بحتة، فقد يفقد هذا البعد الاجتماعي، مما يؤدي إلى شعور بالعزلة أو عدم الأمان حتى مع وجود حماية مادية.
- **التقنية مقابل الإنسانية**: الأنظمة الآلية (مثل الأمن السيبراني أو الكاميرات الذكية) قد تكون فعالة، لكنها لا تعالج الجوانب النفسية أو الاجتماعية للأمن. على سبيل المثال، قد تحمي الكاميرات حيًا، لكنها لا تبني الثقة بين السكان.
- **التفاوت الاجتماعي**: عندما يصبح الأمن سلعة (كما في الأمن الخاص)، يصبح متاحًا لفئات معينة فقط، مما يعزز الشعور بعدم الأمان لدى الآخرين ويضعف النسيج الاجتماعي.
- السلطة والتحكم: الممارسات "غير الاجتماعية" مثل المراقبة أو السياسات الأمنية الصارمة قد تخدم أهداف الدولة أو الشركات، لكنها قد تتعارض مع الشعور الذاتي بالأمن إذا شعر الأفراد بأن حرياتهم مهددة.

### منظور فلسفى/سوسيولوجي:

- **ميشيل فوكو**: يمكن قراءة الأمن كممارسة غير اجتماعية من خلال مفهوم فوكو لـ"الحكومة" (Governmentality)، حيث تُستخدم تقنيات الأمن للتحكم في السكان بطرق منفصلة عن التفاعل الاجتماعي التقليدي.
- **أولريش بيك**: في "مجتمع المخاطر"، يصبح الأمن هاجسًا فرديًا، حيث يُطلب من الأفراد إدارة مخاطرهم الخاصة، مما يقلل من البعد الاجتماعي للأمن.
- **النيوليبرالية**: كما ذكرت سابقًا، النيوليبرالية تحول الأمن إلى ممارسة فردية/تقنية، مما يجعله أقل ارتباطًا بالتضامن الاجتماعي.

#### 1. الأمن في النيوليبرالية:

- كما أشرت سابقا، النيوليبرالية تعزز الأمن كمسؤولية فردية (مثل شراء خدمات الأمن الخاص أو التأمين)،
   مما يقلل من البعد الاجتماعي الجماعي.
- هذا التحول قد يجعل الأمن "غير اجتماعي"، حيث يصبح سلعة يتم شراؤها بدلاً من قيمة مشتركة يعمل
   المجتمع على تحقيقها معًا.

### التوتر بين الذاتيات والممارسة غير الاجتماعية:

- **الذاتيات تعتمد على التفاعل**: الشعور بالأمن غالبًا يتطلب ثقة في الآخرين (مثل الجيران، المؤسسات، أو المجتمع). إذا أصبح الأمن ممارسة تقنية أو فردية بحتة، فقد يفقد هذا البعد الاجتماعي، مما يؤدي إلى شعور بالعزلة أو عدم الأمان حتى مع وجود حماية مادية.
- **التقنية مقابل الإنسانية**: الأنظمة الآلية (مثل الأمن السيبراني أو الكاميرات الذكية) قد تكون فعالة، لكنها لا تعالج الجوانب النفسية أو الاجتماعية للأمن. على سبيل المثال، قد تحمي الكاميرات حيًا، لكنها لا تبني الثقة بين السكان.
- **التفاوت الاجتماعي**: عندما يصبح الأمن سلعة (كما في الأمن الخاص)، يصبح متاحًا لفئات معينة فقط، مما يعزز الشعور بعدم الأمان لدى الآخرين ويضعف النسيج الاجتماعي.
- السلطة والتحكم: الممارسات "غير الاجتماعية" مثل المراقبة أو السياسات الأمنية الصارمة قد تخدم أهداف الدولة أو الشركات، لكنها قد تتعارض مع الشعور الذاتي بالأمن إذا شعر الأفراد بأن حرياتهم مهددة.

### منظور فلسفى/سوسيولوجي:

- **ميشيل فوكو**: يمكن قراءة الأمن كممارسة غير اجتماعية من خلال مفهوم فوكو لـ"الحكومة" (Governmentality)، حيث تُستخدم تقنيات الأمن للتحكم في السكان بطرق منفصلة عن التفاعل الاجتماعي التقليدي.
- **أولريش بيك**: في "مجتمع المخاطر"، يصبح الأمن هاجسًا فرديًا، حيث يُطلب من الأفراد إدارة مخاطرهم الخاصة، مما يقلل من البعد الاجتماعي للأمن.
- **النيوليبرالية**: كما ذكرت سابقًا، النيوليبرالية تحول الأمن إلى ممارسة فردية/تقنية، مما يجعله أقل ارتباطًا بالتضامن الاجتماعي.

### السياق العربي:

- **الذاتيات**: في العالم العربي، غالبًا يرتبط الأمن بالاستقرار السياسي أو الاقتصادي بسبب التوترات الإقليمية. على سبيل المثال، قد يرى مواطن في دولة مستقرة مثل الإمارات الأمن في التكنولوجيا الذكية، بينما يراه آخر في منطقة نزاع في وجود قوات أمنية مرئية.
  - الممارسات غير الاجتماعية: أنظمة المراقبة المتقدمة (مثل كاميرات التعرف على الوجه في دبي) أو الأمن السيبراني الحكومي قد تحمي المجتمع، لكنها قد تُشعر الأفراد بالانفصال إذا شعروا أن خصوصيتهم مهددة.
- التوتر: الاعتماد على الأمن الخاص أو التقنيات الحديثة في دول مثل السعودية أو قطر قد يعزز الأمان للبعض، لكنه قد يعمق الفجوات الاجتماعية إذا لم يشمل الجميع.

### خلاصة:

الأمن كمفهوم يعيش في حالة توتر بين الذاتيات (الشعور الفردي والجماعي بالأمان) والممارسات غير الاجتماعية (الإجراءات التقنية أو الفردية التي قد تفصل الأمن عن التفاعل الاجتماعي). الذاتيات تتطلب ثقة وترابطًا اجتماعيًا، بينما الممارسات غير الاجتماعية (مثل الأمن السيبراني، الأمن الخاص، أو المراقبة) قد تكون فعالة تقنيًا لكنها تفشل في معالجة الجوانب النفسية والاجتماعية. في سياق النيوليبرالية، هذا التوتر يتفاقم لأن الأمن يُعاد تعريفه كسلعة فردية بدلاً من قيمة جماعية.

### تفسير "الحالة القسرية":

في سياق الأمن القومي، يمكن أن تُفهم **الحالة القسرية** على أنها الأوضاع أو الممارسات التي تفرض السيطرة أو الإكراه على الأفراد أو الجماعات باسم حماية الدولة أو مصالحها. قد تشمل هذه الحالة:

- **القمع الأمني**: استخدام العنف المنظم (مثل الاعتقالات أو فرض القوانين الاستثنائية) للسيطرة على المعارضة أو الاحتجاجات.
  - **المراقبة الشاملة**: أنظمة التجسس أو تتبع الأفراد لضمان الامتثال.
  - **السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية**: فرض قيود على الحريات باسم الأمن القومي.
  - **الحروب السيبرانية أو الإعلامية**: استخدام التكنولوجيا للتلاعب بالرأى العام أو إسكات الأصوات.

**الكشف عن الحالة القسرية** يعني إدراك هذه الممارسات، تحليلها، أو فضحها، سواء من قبل الأفراد، المجتمع، أو جهات خارجية. هذا الكشف قد يكون ذاتيًا (كيف يشعر الأفراد بهذه القوة) أو موضوعيًا (من خلال تحليل السياسات أو الأحداث).

# الكشف عن الحالة القسرية في الأمن القومي:

#### 1. من خلال الذاتيات:

- تصورات الأفراد: المواطنون قد يكتشفون الحالة القسرية عندما يشعرون بتقييد حرياتهم أو تعرضهم للضغط. على سبيل المثال:
  - الشعور بالخوف من التعبير عن الرأى بسبب المراقبة أو الاعتقال.
  - الإحساس بعدم الأمان رغم وجود تدابير أمنية، لأن هذه التدابير تُستخدم للقمع بدلاً من الحماية.
- الاختلافات الثقافية: في بعض المجتمعات، قد يُنظر إلى القسر كجزء طبيعي من الأمن القومي (مثل قبول المراقبة في دول مستقرة)، بينما في أخرى يُعتبر انتهاكًا (مثل الاحتجاجات ضد القوانين الأمنية).
- التجارب الشخصية: الأفراد الذين يواجهون العنف المنظم (مثل الاعتقال التعسفي) يكتشفون الحالة القسرية مباشرة، مما يشكل تصوراتهم عن الأمن.

### 1. من خلال الممارسات غير الاجتماعية:

- المراقبة والتكنولوجيا: كما ناقشنا سابقًا، أنظمة الأمن السيبراني أو المراقبة (مثل كاميرات التعرف على
   الوجه أو برامج التجسس) قد تكون قسرية عندما تُستخدم للتحكم بدلاً من الحماية.
  - الكشف: يحدث عندما تُفضح هذه الممارسات (مثل تسريبات إدوارد سنودن عن برنامج PRISM)، مما يكشف كيف تُستخدم التكنولوجيا لفرض السيطرة.
    - القرارات السرية: سياسات الأمن القومي التي تُتخذ دون نقاش عام (مثل فرض قوانين الطوارئ) قد
       تُكتشف كقسرية عندما تؤثر على الحريات.
      - **الكشف**: قد يأتي من خلال الإعلام، الناشطين، أو المنظمات الحقوقية.
- الخصخصة: الاعتماد على شركات الأمن الخاصة (كما ذكرنا) قد يكون قسريًا إذا خدمت مصالح النخبة بدلاً من المجتمع.
  - **الكشفّ**: يحدث عندما تُنتقد هذه الشركات لانتهاكات أو عدم المساءلة.

#### 2. من خلال العنف المنظم:

- العنف المنظم (كما ناقشنا) هو أداة سلطة في الأمن القومي، لكنه قد يتحول إلى حالة قسرية عندما يُستخدم لقمع المعارضة أو فرض الهيمنة.
  - أمثلة على الحالة القسرية:
  - استخدام القوة العسكرية ضد الاحتجاجات السلمية.
  - فرض قوانين أمنية تحد من حرية التعبير أو التجمع.
  - هجمات سيبرانية حكومية لإسكات النشطاء أو السيطرة على الإعلام.

#### ∘ الكشف:

- داخليًا: من خلال تجارب الأفراد (مثل الضحايا أو النشطاء) الذين يكشفون عن الإكراه عبر الإعلام أو المنصات الاجتماعية.
  - خارجيًا: من خلال منظمات حقوق الإنسان (مثل منظمة العفو الدولية) أو تسريبات (مثل وثائق ويكيليكس).
    - **أكاديميًا**: عبر تحليل السياسات الأمنية وتأثيرها على المجتمع.

### 3. **من خلال التوتر مع المجتمع**:

- الحالة القسرية تصبح واضحة عندما تتعارض ممارسات الأمن القومي مع القيم الاجتماعية، مثل الحرية أو العدالة.
  - مثال: برامج المراقبة الشاملة قد تحمي الأمن القومي، لكنها تُثير الجدل عندما تُكتشف كأداة للتحكم بالسكان.
    - الكشف قد يحدث عبر:
    - **الحركات الاجتماعية**: مثل الاحتجاجات ضد القوانين الأمنية.
      - **الإعلام الحر**: الذي يكشف عن انتهاكات باسم الأمن.
    - **الفضاء الرقمي**: منصات مثل *X* تُستخدم لفضح الممارسات القسرية.

### منظور فلسفى/سوسيولوجى:

- **ميشيل فوكو**: الحالة القسرية ترتبط بمفهوم "السلطة التأديبية"، حيث يُستخدم العنف المنظم (ماديًا أو رمزيًا) لتشكيل السلوكيات. الكشف عنها يحدث عندما يدرك الأفراد أنهم خاضعون للتحكم.
- جيورجيو أغامبين: في مفهوم "حالة الاستثناء"، الحالة القسرية هي عندما تُعلق الدولة القوانين باسم الأمن القومي، مما يكشف عن طبيعة السلطة الحقيقية. الكشف يأتي من خلال مقاومة هذه الحالة.
  - **ناعومي كلاين**: في "عقيدة الصدمة"، تُظهر كيف تُستخدم الأزمات (مثل تهديدات الأمن القومي) لفرض سياسات قسرية تستفيد النخب. الكشف يحدث عندما تُحلل هذه السياسات.
- النيوليبرالية: كما ناقشنا، تحول الأمن إلى ممارسة قسرية عندما يُسلم إلى القطاع الخاص أو يُستخدم لخدمة مصالح اقتصادية، ويُكتشف هذا عندما تُفضح عدم المساواة الناتجة.

### السياق العربي:

في العالم العربي، الحالة القسرية في الأمن القومي تظهر في عدة صور:

- **القمع الأمني**: استخدام العنف المنظم ضد الاحتجاجات *(*مثل أحداث الربيع العربي في مصر أو سوريا*)* كشف عن طبيعة قسرية لبعض الأنظمة التي بررت ذلك بحماية الأمن القومي.
  - **المراقبة**: استخدام تقنيات مثل برنامج *Pegasus* لمراقبة الصحفيين والنشطاء أثار جدلاً عندما كُشف، مما أظهر كيف يمكن أن تتحول أدوات الأمن إلى أدوات سيطرة.
    - **السياسات الاقتصادية**: في بعض الدول، تُفرض إصلاحات اقتصادية قاسية باسم الأمن القومي *(*مثل حماية الاستقرار الاقتصادى*)*، وتُكتشف هذه الحالة القسرية عندما تؤدي إلى احتجاجات شعبية.
      - الكشف:
    - داخليًا: من خلال الحركات الاجتماعية أو النشطاء الذين يستخدمون منصات مثل X لفضح الانتهاكات.  $\circ$
- **خارجيًا**: تقارير المنظمات الدولية (مثل هيومن رايتس ووتش) تكشف عن استخدام العنف المنظم بطرق قسرية.
  - ثقافيًا: الأدب والفن (مثل الأفلام الوثائقية أو الروايات) غالبًا يكشفان عن التجربة الذاتية للإكراه.

### ربط الموضوع بالأسئلة السابقة:

- **الأمن الخاص**: شركات الأمن الخاصة قد تسهم في الحالة القسرية إذا استخدمت لفرض سيطرة النخب أو حماية مصالح خاصة بدلاً من المجتمع. الكشف يحدث عندما تُنتقد هذه الشركات لانتهاكات أو عدم المساءلة.
  - **الأمن السيبراني**: أدوات الأمن السيبراني (مثل برامج التجسس) قد تُستخدم بطريقة قسرية، وتُكتشف عندما تُفضح (مثل فضائح التجسس على المواطنين).
- النيوليبرالية: تحول الأمن إلى سلعة قد يخلق حالة قسرية عندما يُحرم الفقراء من الحماية، ويُكتشف هذا من خلال النقد الاجتماعي لعدم المساواة.
  - **الذاتيات والممارسات غير الاجتماعية**: الحالة القسرية تُكتشف عندما تتعارض ممارسات الأمن (مثل المراقبة أو العنف) مع الشعور الذاتي بالأمان، مما يُبرز التوتر بين السلطة والمجتمع.

### خلاصة:

**الكشف عن الحالة القسرية** في الأمن القومي يعني إدراك كيف يُستخدم العنف المنظم أو التكنولوجيا لفرض السيطرة باسم الحماية. يحدث هذا الكشف من خلال الذاتيات *(*شعور الأفراد بالإكراه*)*، فضح الممارسات غير الاجتماعية *(*مثل المراقبة أو القرارات السرية)، أو تحليل السياسات والأحداث. في العالم العربي، تظهر الحالة القسرية في القمع الأمني، المراقبة، أو السياسات الاقتصادية، وتُكتشف عبر الحركات الاجتماعية، الإعلام، أو المنظمات الحقوقية. التحدي يكمن في تحقيق الأمن القومي دون التضحية بالحريات أو النسيج الاجتماعي.

# النخب وتوزيع القوة: المفهوم

**النخب** هي فئات أو مجموعات صغيرة تمتلك تأثيرًا كبيرًا على القرارات السياسية، الاقتصادية، أو الاجتماعية بفضل مواردها (المال، النفوذ، المعرفة، أو السلطة العسكرية/الأمنية). في سياق **الأمن القومي**، النخب تلعب دورًا مركزيًا في صياغة السياسات، تحديد التهديدات، وتوزيع القوة *(*أي من يتحكم في الموارد والقرارات*)*.

**توزيع القوة** يشير إلى كيفية تقاسم السلطة أو تركيزها داخل المجتمع أو الدولة، سواء من خلال المؤسسات الرسمية (مثل الحكومة أو الجيش) أو غير الرسمية (مثل شبكات النفوذ أو الشركات). في الأمن القومي، يرتبط هذا بمن يملك السيطرة على أدوات العنف المنظم (الجيش، الأجهزة الأمنية، أو التكنولوجيا) وكيف يُستخدم ذلك لتعزيز السلطة أو فرض السيطرة.

### النخب وتوزيع القوة في الأمن القومي

### 1. النخب كصانعي سياسات الأمن القومي:

- النخب السياسية والعسكرية تحدد ما يُعتبر تهديدًا للأمن القومي، وبالتالي توجه الموارد (مثل الميزانيات أو القوات) وفقًا لأولوياتها.
  - مثال: النخب الحاكمة قد تعطي الأولوية لحماية المصالح الاقتصادية (مثل حقول النفط) على حساب الأمن البشرى (مثل الفقر أو الصحة).
- **توزيع القوة**: القرارات تُركز السلطة في أيدي النخب التي تسيطر على المؤسسات الأمنية، مما قد يُقصي المجتمع العام.

### 2. العنف المنظم كأداة للنخب:

- كما ناقشنا سابقًا، العنف المنظم (مثل الجيش، الشرطة، أو الأمن السيبراني) هو مصدر رئيسي للسلطة.
   النخب تستخدمه ل:
  - **حماية مصالحها**: مثل تأمين الاستثمارات أو النفوذ السياسي.
    - **فرض النظام**: مثل قمع المعارضة باسم الأمن القومي.
- مثال: في بعض الدول، تُستَخدم القوات الأمنية لحماية النّخب الحاكمة أو الشركات الكبرى بدلاً من خدمة المصلحة العامة.
- **توزيع القوة**: العنف المنظم يعزز سيطرة النخب، خاصة إذا احتكروا الوصول إلى الأسلحة، التكنولوجيا، أو المعلومات.

### 3. الحالة القسرية ودور النخب:

- النخب قد تفرض حالات قسرية (كما ناقشنا) من خلال سياسات أمنية تقيد الحريات أو تستخدم العنف المنظم للسيطرة.
  - مثال: فرض قوانين استثنائية أو مراقبة شاملة لتعزيز السلطة تحت ذريعة الأمن القومي.
    - o الكشف عن الحالة القسرية:
  - يحدث عندما يدرك المجتمع أن الأمن يُستخدم لحماية النخب بدلاً من المصلحة العامة.
  - أدوات الكشف: الاحتجاجات، الإعلام الحر، منصات مثل *X*، أو تقارير المنظمات الحقوقية.

**توزيع القوة**: الحالات القسرية تُركز القوة في يد النخب، مما يُقلل من مشاركة الشعب في صياغة الأمن

#### 1. النيوليبرالية والنخب:

- في سياق النيوليبرالية (كما أشرت سابقًا)، النخب الاقتصادية (مثل الشركات متعددة الجنسيات)
   تكتسب نفوذًا في الأمن القومي عبر:
- **خصخصة الأَمن**: شركات الْأمن الخاصة (مثل *G4S* أو *Constellis)* تحمي مصالح النخب بدلاً من المجتمع.
- **التأثير على السياسات**: النخب الاقتصادية قد تدفع لسياسات تحمي الأسواق أو الاستثمارات على حساب الأمن البشري.
  - مثال: الاعتماد على شركات أمنية لحماية المنشآت النفطية قد يخدم النخب الاقتصادية أكثر من عامة الشعب.
  - **توزيع القوة**: النيوليبرالية تُعيد توزيع القوة من المؤسسات العامة إلى النخب الخاصة، مما يجعل الأمن سلعة تخدم الأقوياء.

### 2. الأمن السيبراني وتوزيع القوة:

- النخب التكنوُلوجية (مثل شركات مثل Palantir أو NSO Group) أصبحت لاعبًا رئيسيًا في الأمن القومي بفضل سيطرتها على تقنيات المراقبة والأمن السيبراني.
- مثال: برامج التجسس مثل *Pegasus* تُستخدم من قبل النخب الحاكمة لمراقبة المعارضين، مما يعزز سلطتها.
- توزيع القوة: السيطرة على البيانات والتكنولوجيا تُركز القوة في يد النخب التي تملك الموارد لشراء هذه
   الأدوات، مما يُقصى الأفراد العاديين.

### الذاتيات وتوزيع القوة:

#### • تصورات المواطنين:

- الأفراد قد يرون النخب كحامية للأمن القومي إذا نجحت في توفير الاستقرار *(*مثل حماية البلاد من الإرهاب*)*.
  - لكنهم قد يرونها كمصدر تهديد إذا استخدمت العنف المنظم أو التكنولوجيا للقمع.
- مثال: في دول شهدت احتجاجات، شعر المواطنون أن النخب تستخدم الأمن القومي كذريعة لتعزيز
   سلطتها.

### • التوتر:

- الذاتيات تُبرز الفجوة بين تصورات النخب (الأمن كسيطرة) وتصورات الشعب (الأمن كحرية أو عدالة).
  - هذا التوتر يكشف عن توزيع القوة غير العادل عندما يشعر المجتمع بالإقصاء.

### الممارسات غير الاجتماعية والنخب:

- النخب قد تعتمد على ممارسات غير اجتماعية (كما ناقشنا) لتعزيز سلطتها، مثل:
  - □ المراقبة السرية: استخدام تقنيات سيبرانية لتتبع الأفراد دون نقاش عام.
- القرارات البيروقراطية: سياسات الأمن تُتخذ في دوائر النخب دون إشراك المجتمع.
  - □ الخصخصة: تفويض الأمن لشركات خاصة تخدم مصالح النخب.
- **الكشف**: هذه الممارسات تُكتشف عندما تُفضح (مثل تسريبات عن برامج تجسس أو انتهاكات شركات أمنية)، مما يكشف كيف تُستخدم القوة لتعزيز هيمنة النخب.

### السياق العربي:

في العالم العربي، النخب وتوزيع القوة في الأمن القومي يتجليان في عدة أشكال:

### • النخب السياسية والعسكرية:

- في دول مثل مصر أو الجزائر، النخب العسكرية تتحكم في الأمن القومي، وتوزيع القوة يميل لصالح المؤسسة العسكرية.
  - مثال: دور الجيش المصري في السياسة والاقتصاد يُظهر تركيز القوة.

#### • النخب الاقتصادية:

- في دول الخليج (مثل السعودية أو الإمارات)، النخب الحاكمة والاقتصادية تتحكم في موارد النفط،
   وتستخدم الأمن لحماية هذه المصالح.
  - مثال: الاعتماد على شركات أمنية لحماية المنشآت الحيوية يعزز سلطة النخب.

#### النخب التكنولوجية:

- دول مثل الإمارات تستثمر في الأمن السيبراني، والنخب التي تسيطر على هذه التقنيات تكتسب نفوذًا
   كبيرًا.
  - مثال: استخدام تقنيات المراقبة الذكية في المدن الذكية يُركز القوة في يد النخب.

### • الحالة القسرية:

- النخب قد تستخدم العنف المنظم (مثل قمع الاحتجاجات) أو المراقبة لفرض السيطرة.
- الكشف يحدث عبر الاحتجاجات (مثل الربيع العربي)، الإعلام، أو فضح انتهاكات (مثل تقارير عن التجسس).

### • الذاتيات:

- المواطن العربي قد يرى النخب كحامية إذا وفرت الأمن، لكنه قد يشعر بالإقصاء إذا استخدمت القوة ضده.
- مثال: في دول الخليج، يتقبل الكثيرون المراقبة كجزء من الاستقرار، بينما في دول مثل تونس، تُثير
   الاحتجاجات ضد النخب.

### منظور فلسفى/سوسيولوجى:

- **سي. رايت ميلز**: في "نخبة السلطة"، يرى أن النخب (السياسية، العسكرية، الاقتصادية) تتحكم في القوة وتوزعها لتعزيز مصالحها. في الأمن القومي، هذا يظهر في سيطرة النخب على العنف المنظم.
- **ميشيل فوكو**: النخب تستخدم "السلطة المعرفية" (مثل تحديد التهديدات) لتبرير الإكراه، مما يُركز القوة في أبديها.
  - بيير بورديو: النخب تستخدم "رأس المال الرمزي" (مثل الشرعية الأمنية) لتبرير سيطرتها على القوة.
- **النيوليبرالية**: تحول توزيع القوة إلى النخب الاقتصادية عبر الخصخصة، مما يجعل الأمن القومي أداة لخدمة الأسواق بدلاً من المجتمع.

# ربط الموضوع بالأسئلة السابقة:

- العنف المنظم: النخب تستخدمه كأداة لتعزيز سلطتها، سواء عبر الجيش، الأمن الخاص، أو الأمن السيبراني.
  - **الحالة القسرية**: النخب تفرضها للحفاظ على توزيع القوة المركزي، وتُكتشف عندما تتعارض مع مصالح المحتمع.
  - **الأمن السيبراني**: النخب التي تسيطر على التكنولوجيا (مثل شركات المراقبة) تُعيد توزيع القوة لصالحها.
    - **الذاتيات**: تصورات المواطنين تكشف عن اختلال توزيع القوة عندما يشعرون بالإقصاء.
  - **الممارسات غير الاجتماعية**: النخب تعتمد على التكنولوجيا أو القرارات السرية، مما يُركز القوة بعيدًا عن التفاعل الاجتماعي.

### خلاصة:

النخب تلعب دورًا مركزيًا في **توزيع القوة** في الأمن القومي من خلال السيطرة على العنف المنظم، التكنولوجيا، والسياسات. تستخدم النخب أدوات مثل الجيش، الأمن الخاص، أو الأمن السيبراني لتعزيز سلطتها، وقد تفرض حالات قسرية لحماية مصالحها. هذا يخلق توترًا مع الذاتيات (تصورات المواطنين) ويظهر كممارسة غير اجتماعية عندما يُدار بعيدًا عن المجتمع. في العالم العربي، تُركز النخب القوة في المؤسسات العسكرية أو الاقتصادية، ويُكتشف هذا التركيز عبر الاحتجاجات أو الفضح الإعلامي. التحدي يكمن في إعادة توزيع القوة بطريقة أكثر عدالة لتعزيز الأمن دون إقصاء.

### ما المقصود بشبكة سميكة من أجهزة الاستخبارات؟

**شبكة سميكة من أجهزة الاستخبارات** تشير إلى نظام معقد ومترابط من وكالات الاستخبارات *(*حكومية أو خاصة أحيانًا*)* تعمل محليًا وعالميًا لجمع المعلومات، تحليل التهديدات، وتنفيذ عمليات سرية أو علنية لدعم الأمن القومى. هذه الشبكة "سميكة" بمعنى أنها:

- **متعددة الطبقات**: تشمل وكالات محلية (مثل المخابرات العامة)، إقليمية، ودولية (مثل تحالفات استخباراتية).
  - **مترابطة**: تعتمد على تبادل المعلومات، التقنيات المتقدمة (مثل الأمن السيبراني)، والتنسيق.
    - **مؤثرة**: تلعب دورًا مركزيًا في توزيع القوة وصنع القرار.

في سياق الأمن القومي، هذه الشبكة تُستخدم لمواجهة التهديدات *(*مثل الإرهاب، الحروب السيبرانية، أو التجسس*)*، لكنها قد تُسهم أيضًا في فرض **الحالة القسرية** إذا أُسيء استخدامها.

# دور الشبكة السميكة في الأمن القومي

#### 1. جمع المعلومات وتحليلها:

- أجهزة الاستخبارات تجمع بيانات من مصادر متنوعة (مثل الاتصالات، وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأقمار الصناعية) لتحديد التهديدات.
  - مثال: برامج مثل *ECHELON* أو شبكات المراقبة السيبرانية تُستخدم لتتبع الأنشطة المشبوهة.
- **تأثيرها**: تعزز قدرة النخب (الحكومات أو القادة) على اتخاذ قرارات مستنيرةً، لكنها قد تُستخدم لمراقبة المواطنين.

#### 2. تنفيذ العمليات السرية:

- الشبكة تقوم بعمليات مثل التجسس، التخريب، أو الحروب السيبرانية لحماية الأمن القومي.
- مثال: هجمات سيبرانية مثل Stuxnet تُظهر كيف تستخدم الاستخبارات التكنولوجيا كشكل من العنف المنظم.
- تأثيرها: تُعزز سلطة النخب التي تتحكم في هذه العمليات، لكنها قد تُثير مخاوف إذا استُهدفت أطرافًا غير عسكرية.

#### 1. التنسيق العالمي:

- الشبكة تشمل تحالفات مثل "Five Eyes" (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا) أو تعاون إقليمي.
  - مثال: تبادل المعلومات بين دول الخليج لمواجهة الإرهاب.
  - تأثيرها: تُنشئ توزيعًا عالميًا للقوة، حيث تملك الدول ذات الشبكات الاستخبارية القوية نفوذًا أكبر.

### 2. المراقبة والسيطرة:

- الشبكة تستخدم تقنيات مثل التعرف على الوجه، تحليل البيانات الضخمة، أو التجسس الإلكتروني لمراقبة الأفراد أو الجماعات.
  - o مثال: برامج مثل *Pegasus* تُستخدم لتتبع الصحفيين أو النشطاء.
  - □ تأثيرها: قد تُسهم في الحالة القسرية إذا استُخدمت لقمع المعارضة بدلاً من حماية الأمن.

# النخب وتوزيع القوة في الشبكة السميكة

#### • سيطرة النخب:

- النخب السياسية والعسكرية تتحكم في أجهزة الاستخبارات، وبالتالي تُحدد كيف تُستخدم المعلومات أو العمليات.
- النخب الاقتصادية والتكنولوجية (مثل شركات مثل Palantir أو NSO Group) تُسهم في الشبكة من خلال توفير التقنيات، مما يُعزز نفوذها.
  - مثال: في دول مثل الإمارات، النخب الحاكمة تستثمر في تقنيات الاستخبارات الذكية لتعزيز الأمن والسيطرة.

### توزيع القوة:

- الشبكة تُركز القوة في يد النخب التي تملك الموارد (مالية أو تقنية) لتشغيلها.
- المواطنون العاديون غالبًا يُقصون من هذا التوزيع، حيث لا يملكون تأثيرًا على قرارات الاستخبارات.
  - مثال: فضيحة *PRISM* كشفت كيف تتحكم النخب في المعلومات دون علم الشعب.

# العنف المنظم والشبكة السميكة

### کأداة عنف منظم:

- أجهزة الاستخبارات تُنظم العنف (ماديًا أو رمزيًا) من خلال عمليات مثل الاغتيالات، الهجمات السيبرانية،
   أو نشر الدعاية.
  - مثال: استخدام الطائرات بدون طيار بناءً على بيانات استخباراتية يُظهر العنف المنظم بدقة تقنية.

### • تأثيرها:

- تعزز سلطة النخب التي تُدير الشبكة، لكنها قد تُثير جدلاً إذا استُهدفت مدنيون.
- الكشف عن هذا العنف (مثل تسريبات ويكيليكس) يكشف عن طبيعة الشبكة القسرية.

### الحالة القسرية والشبكة

#### • فرض السيطرة:

- الشبكة السميكة قد تُستخدم لفرض الحالة القسرية من خلال المراقبة الشاملة، التجسس، أو قمع المعارضة.
- مثال: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد "التهديدات" قد تتحول إلى أداة لإسكات النشطاء.

### • الكشف عن الحالة القسرية:

- يحدث عبر:
- **تسریبات**: مثل فضیحة سنودن التی كشفت عن مدی اتساع شبكات المراقبة.
  - الإعلام والنشطاء: منصات مثل X تُستخدم لفضح انتهاكات الاستخبارات.
    - **الحركات الاجتماعية**: الاحتجاجات ضد قوانين المراقبة تُبرز الإكراه.
- الذاتيات تلعب دورًا: المواطنون يكتشفون الحالة القسرية عندما يشعرون بتقييد حرياتهم.

### الذاتيات والممارسات غير الاجتماعية

#### • الذاتيات:

- o المواطنون قد يرون الشبكة السميكة كضرورة للأمن القومي *(*مثل مكافحة الإرهاب*)*.
  - لكنهم قد يشعرون بالتهديد إذا أدركوا أنها تُستخدم لمراقبتهم.
- مثال: في دول مستقرة، يتقبل البعض المراقبة، بينما في دول مضطربة، يُنظر إليها كقمع.

#### • الممارسات غير الاجتماعية:

- الشبكة تعمل غالبًا بسرية وبعيدًا عن التفاعل الاجتماعي، مما يجعلها منفصلة عن المجتمع.
- مثال: قرارات الاستخبارات تُتخذ في دوائر النخب، وأنظمة المراقبة تعمل آليًا دون نقاش عام.
  - الكشف عن هذه الممارسات يكشف عن تركيز القوة في يد النخب.

### السياق العربي

في العالم العربي، الشبكة السميكة من أجهزة الاستخبارات تتجلى في:

#### الوكالات الوطنية:

- ول مثل مصر (المخابرات العامة)، السعودية (رئاسة الاستخبارات)، أو الأردن (دائرة المخابرات) لديها شبكات قوية تركز على الأمن القومي.
  - o مثال: مكافحة الإرهاب أو مراقبة الجماعات السياسية.

### ● التعاون الإقليمي:

- دول الخليج تتبادل المعلومات لمواجهة تهديدات مثل الإرهاب أو النفوذ الإيراني.
  - مثال: مركز مكافحة الإرهاب في الرياض.

#### • التكنولوجيا والخصخصة:

- دول مثل الإمارات تستخدم تقنيات متقدمة (مثل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه) في شبكاتها
   الاستخبارية.
  - الاعتماد على شركات خاصة (مثل NSO Group) يُظهر دور النخب التكنولوجية.
    - مثال: استخدام برامج تجسس لمراقبة النشطاء أثار جدلاً عندما كُشف.

### • الحالة القسرية:

- الشبكة قد تُستخدم لمراقبة المعارضة أو قمع الحريات، مما يكشف عن طبيعتها القسرية.
- الكشف: احتجاجات الربيع العربي، تقارير حقوقية، أو منشورات على منصات مثل X كشفت عن إساءة استخدام الاستخبارات.

### • توزيع القوة:

- النخب الحاكمة تتحكم في الشبكة، مما يُركز القوة في يديها.
- المواطنون غالبًا خارج هذا التوزيع، مما يُثير التوتر عندما تُفضح الممارسات.

# منظور فلسفى/سوسيولوجي

- **ماكس فيبر**: الشبكة السميكة تعزز احتكار الدولة للعنف المشروع، لكن سريتها قد تُضعف شرعيتها إذا كُشفت كقسرية.
- **ميشيل فوكو**: الشبكة هي أداة "سلطة معرفية"، حيث تجمع المعلومات للسيطرة على السكان. الكشف يكشف عن هذه السلطة.
  - جيورجيو أغامبين: الشبكة تعمل في "حالة استثناء"، حيث تُبرر المراقبة أو العنف باسم الأمن القومي.
- **النيوليبرالية**: الخصخصة تجعل الشبكة أداة للنخب الاقتصادية، مما يُعيد توزيع القوة بعيدًا عن المجتمع.

# ربط الموضوع بالأسئلة السابقة

- **النخب وتوزيع القوة**: الشبكة السميكة تُركز القوة في يد النخب التي تتحكم في المعلومات والعمليات.
  - العنف المنظم: الشبكة تُنظم العنف (مثل التجسس أو الهجمات السيبرانية) لتعزيز سلطة النخب.
    - **الحالة القسرية**: الشبكة تُسهم في الإكراه عبر المراقبة أو القمع، وتُكتشف عندما تُفضح.
      - **الأمن السيبراني**: الشبكة تعتمد على تقنيات سيبرانية، مما يجعلها أداة قوية للنخب.
        - **الذاتيات**: المواطنون يكتشفون الشبكة عندما يشعرون بتقييد حرياتهم.
  - **الممارسات غير الاجتماعية**: سرية الشبكة واعتمادها على التكنولوجيا تجعلها منفصلة عن التفاعل الاجتماعي.

### خلاصة

شبكة سميكة من أجهزة الاستخبارات هي نظام معقد يعزز الأمن القومي من خلال جمع المعلومات، تنفيذ العمليات، والمراقبة، لكنها تُركز القوة في يد النخب التي تتحكم فيها. تستخدم الشبكة العنف المنظم (ماديًا أو سيبرانيًا) لتعزيز السلطة، وقد تُسهم في الحالة القسرية إذا استُخدمت للقمع. الكشف عن هذه الشبكة يحدث عبر الذاتيات (شعور الأفراد بالإكراه)، فضح الممارسات (مثل التسريبات)، أو الاحتجاجات. في العالم العربي، تتجلى الشبكة في وكالات قوية وتقنيات متقدمة، لكنها تُثير جدلاً عندما تُستخدم ضد المواطنين. التحدي يكمن في موازنة الأمن مع الحريات.

### الشؤون الخارجية والأمن القومى

**الشؤون الخارجية** تشير إلى سياسات الدولة وتفاعلاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك الدبلوماسية، التحالفات، التجارة، والصراعات. في سياق **الأمن القومي**، تلعب الشؤون الخارجية دورًا محوريًا في:

- **تحديد التهديدات الخارجية**: مثل الحروب، الإرهاب، أو التدخلات.
- **صياغة الاستراتيجيات**: مثل التحالفات العسكرية أو الاتفاقيات الأمنية.
  - **إدارة الموارد**: مثل تأمين إمدادات الطاقة أو التكنولوجيا.

الشؤون الخارجية تتفاعل مع المجالات الأمنية التي ذكرتها (الأمن المادي، السيبراني، مكافحة الإرهاب، إلخ) لتشكيل منظومة الأمن القومي.

### ربط الشؤون الخارجية بالمجالات الأمنية

### 1. الأمن المادي:

- الشؤون الّخارجية تؤثر على حماية الحدود والمنشآت الحيوية من التهديدات الخارجية (مثل الهجمات العابرة للحدود).
  - مثال: اتفاقيات أمنية مع دول أخرى لتأمين الموانئ أو المطارات.
  - النخب: النخب السياسية تُفاوض هذه الاتفاقيات، مما يُعزز نفوذها.

#### 2. أمن الموظفين:

- الشؤون الخارجية تُحدد مستوى الحماية للموظفين في البعثات الدبلوماسية أو المنشآت الدولية.
  - مثال: حماية السفارات في مناطق النزاع.
  - o الحالة القسرية: قد تُستخدم أمن الموظفين كذريعة لمراقبة الدبلوماسيين.

### 3. أمن نظم المعلومات:

- الشؤون الخارجية تشمل التعاون السيبراني لمواجهة الحروب السيبرانية (كما ناقشنا في الشبكة الاستخباراتية).
  - مثال: تحالفات مثل "Five Eyes" لتبادل بيانات الأمن السيبراني.
  - **النخب**: النخب التكنولوجية والحكومية تتحكم في هذه الشبكات، مما يُركز القوة.

### 4. التحقيقات:

- الشؤون الخارجية تُسهل تبادل المعلومات الاستخباراتية للتحقيق في تهديدات عابرة للحدود.
  - مثال: التعاون بين الإنتربول ودول لملاحقة الإرهابيين.
  - الحالة القسرية: قد تُستخدم التحقيقات لاستهداف معارضين في الخارج.

#### 1. منع الخسائر:

- الشؤون الخارجية تحمى الموارد الاقتصادية من التهديدات الخارجية (مثل العقوبات).
  - مثال: اتفاقيات تجارية لتأمين إمدادات النفط.
  - o **النخب**: النخب الاقتصادية تُفيد من هذه السياسات.

#### 2. إدارة المخاطر:

- الشؤون الخارجية تُساعد في تقييم المخاطر الجيوسياسية (مثل الصراعات الإقليمية).
  - مثال: تحليل تأثير الحروب على الأمن الغذائي.
  - o **النخب**: النخب الحاكمة تُحدد الأولويات، مما قد يُهمل بعض القطاعات.

### 3. **الجوانب القانونية**:

- الشؤون الخارجية تُشكل القوانين الدولية المتعلقة بالأمن (مثل معاهدات الأسلحة).
  - مثال: الامتثال لاتفاقيات مكافحة الإرهاب.
  - النخب: النخب السياسية تُفاوض هذه القوانين، مما يُعزز نفوذها.

### 4. التخطيط للطوارئ:

- الشؤون الخارجية تُسهل التعاون الدولي في حالات الطوارئ (مثل الكوارث).
  - مثال: مساعدات دولية أثناء الزلازل.
  - الذاتيات: المواطنون قد يشعرون بالأمان مع الدعم الدولي.

#### 5. الحماية من الحرائق:

- الشؤون الخارجية تُساعد في استيراد تقنيات الحماية أو التدريب.
  - o مثال: التعاون مع دول لتطوير أنظمة إطفاء متقدمة.
    - o **النخب**: النخب الاقتصادية تُدير هذه العقود.

### 6. إدارة الأزمات والكوارث:

- o الشؤون الخارجية تُنسق الاستجابة للأزمات العابرة للحدود (مثل الأوبئة).
  - o مثال: التعاون مع منظمة الصحة العالمية أثناء كوفيد-*19*.
- **النخب**: النخب الحاكمة تتحكم في الموارد، مما قد يُثير نقاشات حول العدالة.

### 7. مكافحة الإرهاب:

- الشؤون الخارجية تُعزز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
  - مثال: تحالفات ضد تنظيمات مثل داعش.
- **الحالة القسرية**: قد تُستخدم مكافحة الإرهاب لتبرير المراقبة الدولية.

### 8. <mark>الذكاء التنافسى</mark>:

- الشؤون الخارجية تُركز على جمع معلومات عن المنافسين الدوليين.
  - مثال: التجسس الاقتصادي لتعزيز الموقف التجاري.
  - النخب: النخب الاقتصادية تُفيد من هذه المعلومات.

### 9. الحماية التنفيذية:

- o الشؤون الخارجية تُحدد حماية القادة أثناء الزيارات الدولية.
  - مثال: تأمين الوفود في القمم الدولية.

النخب: تُركز على حماية النخب، مما يُعزز توزيع القوة غير المتكافئ

### 1. العنف في مكان العمل:

- الشؤون الخارجية تؤثر على أمن الشركات متعددة الجنسيات.
  - مثال: حماية موظفى الشركات في مناطق النزاع.
    - النخب: النخب الاقتصادية تُدير هذا المجال.

### 2. منع الجريمة ومنع الجريمة من خلال التصميم البيئي:

- الشؤون الخارجية تُسهل تبادل أفضل الممارسات في منع الجريمة.
  - مثال: التعاون مع دول لتطوير مدن آمنة.
  - النخب: النخب العقارية تُعزز مصالحها عبر التخطيط الأمنى.

### 3. الهندسة المعمارية والهندسة الأمنية:

- الشؤون الخارجية تُساعد في استيراد التقنيات أو الخبرات.
  - مثال: تصميم سفارات مقاومة للهجمات.
  - و النخب: النخب الحاكمة تُدير هذه المشاريع.

# الشؤون الخارجية والمواضيع السابقة

### 1. النخب وتوزيع القوة:

- النخب السّياسية تُصيغ السياسة الخارجية، مما يُعزز نفوذها في تحديد الأولويات الأمنية.
  - النخب الاقتصادية تُفيد من الاتفاقيات الدولية (مثل صفقات الأسلحة أو التكنولوجيا).
    - مثال: النخب في دول الخليج تُفاوض تحالفات أمنية مع الغرب، مما يُركز القوة.

#### 2. العنف المنظم:

- الشؤون الخارجية تُشكل استخدام العنف المنظم (مثل التدخلات العسكرية أو الحروب السيبرانية).
  - مثال: الضربات الجوية ضد الإرهاب تُبرر باسم الأمن القومي، لكنها تعكس قرارات النخب.
  - الحالة القسرية: التدخلات قد تُفرض على دول أخرى، وتُكتشف كقسرية عبر النقد الدولى.

### 3. الشبكة السميكة من أجهزة الاستخبارات:

- الشؤون الخارجية تعتمد على الشبكة الاستخباراتية لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات.
  - مثال: التعاون بين المخابرات السعودية والأمريكية في مكافحة الإرهاب.
    - الحالة القسرية: المراقبة العابرة للحدود قد تُثير مخاوف الخصوصية.

### 4. الحالة القسرية:

- الشؤون الخارجية قد تُسهم في الإكراه من خلال فرض عقوبات، مراقبة دولية، أو دعم أنظمة قمعية.
  - الكشف: يحدث عبر المنظمات الدولية، الإعلام، أو منصات مثل X.
  - مثال: العقوبات على دول قد تُضر بالمواطنين أُكثر من النخب، مما يكشف عن الإكراه.

#### 1. الذاتيات:

- المواطنون يرون الشؤون الخارجية كمصدر أمان إذا عززت الاستقرار (مثل التحالفات).
  - لكنهم قد يشعرون بالتهديد إذا أدت إلى صراعات أو قيود (مثل العقوبات).
  - مثال: في دول عربية، يُرحب البعض بالتحالفات الغربية، بينما يراها آخرون تدخلاً.

#### 2. الممارسات غير الاجتماعية:

- الشؤون الخارجية غالبًا تُدار في دوائر النخب (مثل القمم الدبلوماسية) بعيدًا عن المجتمع.
  - مثال: قرارات التدخل العسكري تُتخذ سرًا، مما يجعلها منفصلة عن التفاعل الاجتماعي.
    - الكشف: يحدث عبر التسريبات أو الاحتجاجات.

### السياق العربى

في العالم العربي، الشؤون الخارجية تؤثر على الأمن القومي بشكل كبير:

#### • التحالفات:

- دول مثل السعودية والإمارات تُشكل تحالفات مع الغرب لحماية مصالحها (مثل النفط أو الأمن السيبراني).
  - مثال: التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

#### • الصراعات:

- الشؤون الخارجية تُشكل الصراعات الإقليمية (مثل الحرب في اليمن أو سوريا)، مما يؤثر على الأمن المادي والسيبراني.
  - العنف المنظم: التدخلات العسكرية تُظهر استخدام العنف لحماية المصالح.

#### النخب:

- النخب الحاكمة تُفاوض الاتفاقيات الدولية، مما يُعزز سلطتها.
- مثال: صفقات الأسلحة مع دول غربية تُركز القوة في يد النخب.

### • الحالة القسرية:

- دعم النخب لسياسات خارجية قمعية (مثل العقوبات أو المراقبة) قد يُثير الجدل.
  - الكشف: احتجاجات الربيع العربي أو تقارير حقوقية كشفت عن هذا الإكراه.

### • الذاتيات:

○ المواطنون قد يرون التحالفات كحماية، لكنهم قد يشعرون بالإقصاء إذا أدت إلى صراعات أو فقر.

### منظور فلسفى/سوسيولوجي

- **ماكس فيبر**: الشؤون الخارجية تعزز احتكار النخب للعنف المشروع عبر التحالفات والتدخلات.
- **ميشيل فوكو**: الشؤون الخارجية هي أداة "سلطة معرفية"، حيث تُستخدم المعلومات للسيطرة دوليًا.
  - جيورجيو أغامبين: الشؤون الخارجية قد تُبرر "حالة الاستثناء" (مثل التدخلات العسكرية).
    - **النيوليبرالية**: الشؤون الخارجية تُعزز مصالح النخب الاقتصادية عبر التجارة والخصخصة.

### خلاصة

الشؤون الخارجية تشكل العمود الفقري للأمن القومي من خلال صياغة التحالفات، مواجهة التهديدات، وإدارة الموارد، وتتفاعل مع المجالات الأمنية (الأمن المادي، السيبراني، مكافحة الإرهاب، إلخ) لتعزيز الحماية. النخب تتحكم في السياسة الخارجية، مما يُركز القوة في يديها، بينما العنف المنظم يُستخدم في التدخلات أو الحروب السيبرانية. الحالة القسرية تظهر في العقوبات أو المراقبة، وتُكتشف عبر الاحتجاجات أو الإعلام. الشبكة الاستخباراتية تدعم الشؤون الخارجية، لكن سريتها تجعلها غير اجتماعية. في العالم العربي، الشؤون الخارجية تُعزز الأمن، لكنها تُثير تحديات تتعلق بالعدالة والحريات.

# خاتمة

ونصل أخيرًا إلى محطتنا الأخيرة في هذه الرحلة الفكرية،" حيث تتجلى قوة [الفكرة الرئيسية للكتاب] كمنارة تهدينا نحو آفاق جديدة. لقد استكشفنا سويًا كيف يمكن لأفكارنا وأفعالنا أن تشكل واقعًا أكثر إشراقًا، من خلال [إشارة عامة إلى نقطة رئيسية]. الآن، أنتم، أيها القراء الأعزاء، تملكون مفتاح التغيير. خذوا هذه الكلمات، واجعلوها شرارة تنير دروبكم، سواء في قرار صغير أو طموح عظيم. فليكن هذا الكتاب ليس نهاية، بل بداية لقصة تكتبون فصولها "!بأنفسكم. انطلقوا، واصنعوا العالم الذي تحلمون به



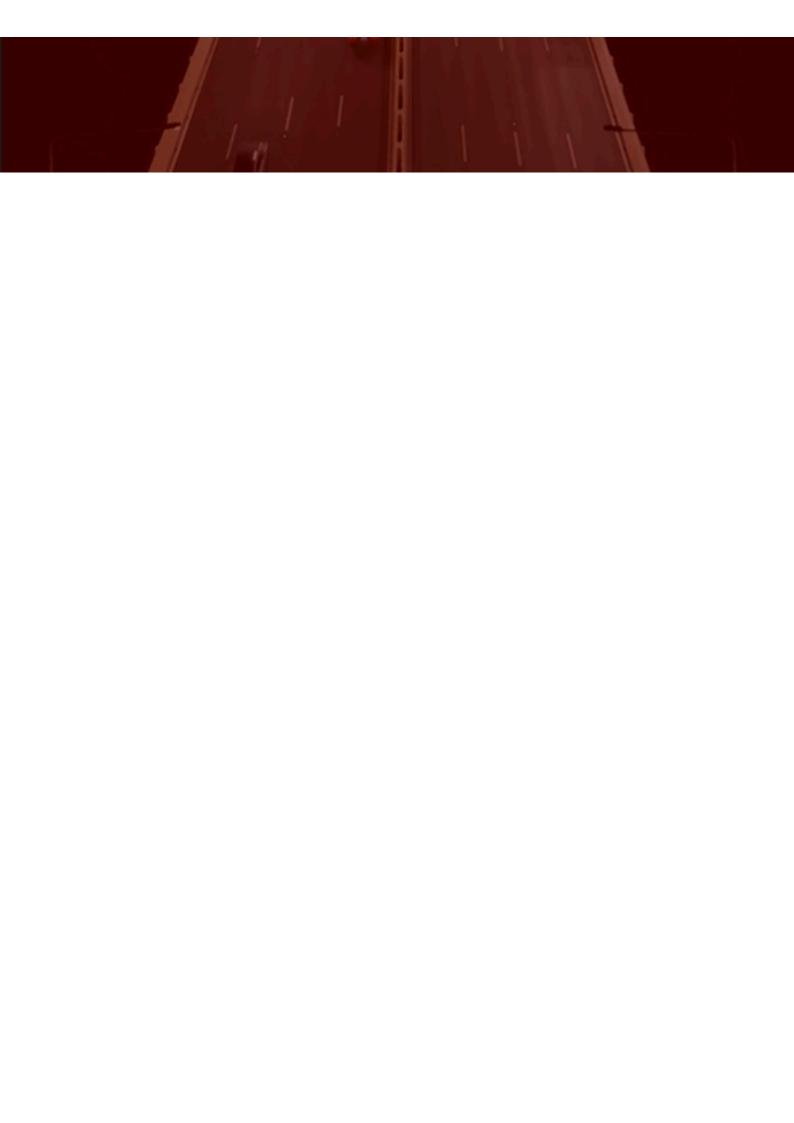